







فلسفة نظام الأسرة في الإسلام

## مِلْمُ الْحَكَمُ الْحَلَمُ الْحَكَمُ الْحَلَمُ الْحَكَمُ الْحَلَمُ الْحَكَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ

﴿ وَمِنْ ءَايَسِهِ ۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُر مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَ جَا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ صدةاللهالعظيم

سورة الروم - أيه ١١



﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأَنتَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآلِيلَ لِتَعَارَفُواۤ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتَقَنكُمْ ۚ ﴾ صدوالله العظيم

سورة الحجرات - أيه ١٢



تاليف أحمد الكبيسي



# جميع الحقوق محفوظة للناشر

جميع حق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتاب الجامعي – العين – الإمارات العربية المتحدة . ويحظر طبح أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزئاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً .

> Copyright © All rights reserved

الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ – ٢٠٠٣م

التوزيع حصوباً دار الكتاب الجامعي عضو اتحاد الناشرين العرب عضو المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين العين – الإمارات العربية المتحدة

ص .ب : ۱۹۸۳ – ماتف : ۱۹۷۸ – ۱۹۷۳ – ۰۰۹۷۱ فاکس : ۲۰۹۷ – ۳-۷۵۱۲۱۰۲ فاکس : E-Mail: bookhous@emirates.net.ae

# المحتويات

| الصفحة | الموضــوع                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| ٩      | <br>مقدمة مقدمة                                              |
| 10     | <br>الباب الأول - التكوين                                    |
| ۱۷     | <br>الفصل الأول - الشّروع                                    |
| 1 /    | <br>المبحث الأول: (الاختيار)                                 |
| 19     | <br>اختيار الرجل المرأة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| Y £    | <br>اختيار المرأة الرحل                                      |
| 79     | <br>المبحث الثاني: (المجال)                                  |
| ٣.     | <br>الموانع القضائية                                         |
| ۳٥     | <br>الموانع الدينية                                          |
| 40     | <br>انعدام الكفاءة                                           |
| ٣٨     | <br>فارق السن                                                |
| ٤.     | <br>المرأة المخطوبة للغير                                    |
| ٤١     | <br>المبحث الثالث: (المسؤولية)                               |
| ٤١     | <br>مسؤولية الاختيار                                         |
| ٤٤     | <br>مسؤولية الخطبة المحرمة                                   |

المبحث الأول: (رئاسة الأسرة مسؤولية الرجل).

القوامة بين الحقوق والواحبات

٩٧

| لأسرة في الإسلام | فلسفة نظام ا |                     |              |
|------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1.7              |              | : على الرجل <u></u> | رق الأسرة    |
| 1.7              |              |                     | ــة ــــــــ |
| 1.0              |              |                     | التقويم      |

|              | النفقة                                             |
|--------------|----------------------------------------------------|
|              | التأديب والتقويم                                   |
|              | حقوق الرجل على أسرته                               |
|              | طاعة الزوج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
|              | طاعة الوالدينطاعة الوالدين                         |
| شتركة)       | المبحث الثاني: (المسؤولية الإدارية ال              |
| <del>-</del> | حسن المعاملة                                       |
|              | إشباع الغريزة                                      |
|              | التعاون على البر والتقوى                           |
|              | النسل النسل                                        |
|              | تحديد النسل                                        |
|              | دعوى مشبوهة                                        |
|              | الباب الثالث - التصدع                              |
| · —          | الفصل الأول - مرحلة الفشل                          |
|              | المبحث الأول: (أسباب الفشل) —                      |
|              | الأسباب النفسية                                    |
|              | الأسباب المادية                                    |
|              | المبحث الثاني: (الحلول)                            |
|              | الحلول التعبيرية ـــــــ ــــــــــــ . ــــــــــ |
|              | الحل القضائي المنهجي                               |

المبحث الأول: (الطلاق حاجة إنسانية) -

الفصل الثاني - الفرقة

الإسلام والتوازن في الطلاق

| 176 | المبحث الثاني: (الإصلاح الإسلامي في الطلاق) |           |                     |  |
|-----|---------------------------------------------|-----------|---------------------|--|
| ١٦٤ |                                             |           | حكم الطلاق          |  |
| 170 |                                             | -         | التعسف في الطلاق    |  |
| ۱۷۳ | ·                                           |           | الأهلية في الطلاق   |  |
| ۱۷٤ |                                             |           | طلاق المرأة لنفسها  |  |
| 171 | مشكلتين)                                    | لطلاق بين | المبحث الثالث: (ال  |  |
| 144 |                                             |           | طلاق التفويض        |  |
| ١٧٧ |                                             |           | طلاق التوكيل        |  |
| ۱۷۸ |                                             |           | الطلاق للضرر        |  |
| AYA |                                             |           | الطلاق للشقاق       |  |
| 179 | ·                                           | -         | الطلاق للعلل        |  |
| ١٨٠ |                                             |           | الطلاق لعدم الإنفاق |  |
| 111 |                                             |           | الإيلاء             |  |
| 111 |                                             |           | الظهار              |  |
| ۱۸۳ |                                             |           | النعان              |  |
| ۱۸٤ |                                             |           | الردة               |  |
| ٥٨٥ | موضوعا أسريا                                | ات تحمل   | الباب الرابع - كلم  |  |

#### بين يدي البحث

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه وبعد: فلم يكن العالم اليوم – كما لم يكن في أي عصر من العصور – مجاملاً للمسلمين ولا منحازاً لم حين أذعن لنتائج دراسات الأمم المتحدة بمناسبة العام الدولي للمرأة (١٩٧٥) التي قررت: أن الأسرة بمعناها الإنساني المتحضر لم يعد لها وجود متماسك الأطراف، ولا مفهوم مترابط العناصر إلا في المجتمعات الإسلامية، على شدة ما تعانيه هذه المجتمعات من تخلف في شتى الجالات الأحرى.

فكان صمود النظام الإسلامي للأسرة في غمرة هذا الارتباك الشديد في مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة مدعاة للفخر به بقدر ما هو مدعاة للنظر فيه والوقوف عليه.

ولقد بلغ من قوة هذا النظام وأحكامه، أنه لم يستحب لعوامل الهدم المقصود، ولم يتأثّر بتراكمات العرف الفاسد، ولم ينهزم أمام زحف الحضارات وغزو الأفكار.

وإنما نحض الفكر الإسلامي - في هذا الخصوص- يصحح الاتجاه إذا انحرف، ويقوم السبيل كلما اعوجت أو تفرعت، وينفض عن وحه الأسرة المسلمة الأوضار والشوائب مهما غلب عليها التراكم والزحام.

وبقدر ما كان هذا الأمر مصدر قوة للمسلمين، وعنصر قيام للمحتمع الإسلامي: كان مصدر غيض وإزعاج لأعدائهم الذين جهدوا - وهم في غمرة جهدهم في وقف زحف الإسلام - في أن يكفوا سلطانه فلا ينتشر، ويقوضوا أساسه فلا يقوم، ويوهنوا دعائمه وأركانه فلا تستقيم، وكان للأسرة المسلمة من الجهد الغربي النصيب الأوفر من ذلك، فأمعنوا في بنائها هدما، وفي موقعها تخريبا، وفي دورها إرجافا وتشكيكا، ولقد تظافرت على الأسرة المسلمة جهود الغرب المتدين، وحشود الشرق الملحد كما لم تتظافر على شيء آخر، مع اختلاف المناحي والأهداف والأساليب.

فإذا كانت الأحقاد الصليبية من وراء الجهد الغربي مواكبة بذلك مخططات السياسة الاستعمارية وهي بصدد الحرص على السيطرة المحكمة على العالم الإسلامي: فإن الفكر الشيوعي المادي وجد نفسه - وهر بصدد عاولة غزو العالم فكريا - يصدم في العالم الإسلامي بخلايا أسرية منظمة، تحقق للفرد استقرارا نفسيا، وتوفر للمجتمع تنظيما عضويا مبنيا على أسس ثابتة من القيم، وقواعد محكمة من الشريعة الإسلامية، يخضع لها الفرد المسلم حضوعا طوعيا مع قدر كبير من الشعور بالفخر والاعتزاز يرى من خلافما أبعاده الأسرية. فكان ذلك من أشد المواجبة لا يقومان ولا يستقيمان إلا في الإسلامي من حيث أن طبيعة هذا الفكر وأيديولوجيته لا يقومان ولا يستقيمان إلا في واقع مضطرب أسريا واجتماعيا يشعر الله وفيه بالضياع وعدم الانتماء، فكان ذلك من وراء هجمة الفكر الشيوعي بكل وسائله وأساليبه على نظام الأسرة المسلمة في عاولة لإبطال أثره وإضعاف سلطته وإرباك تنظيمه وخططه (حتى حدث ما هو حادث الآن من سقوط الفكر الشيوعي وصعود الفكر الإسلامي في كل أنجاه).

وقد كان من أثر ذلك ونتائجه أن شهدت الساحة العربية والإسلامية أتباعا لهؤلاء في كل حقل، واشياعا لأولئك في كل ركن، و لم يمنعهم اختلاف الأهداف والأسباب من أحكام الصلة فيما بينهم في هذا السبيل من أجل القيام بالدور المشترك على واجهة المجتمع العربي المسلم، آخذين زمام المبادرة والمناورة في أشد المجالات حساسية وتأثيرا.

فتضامنت الصحافة لأقلامهم، وخضعت الأسماع والأبصار لأنغامهم وأقلامهم. وأصاخ المرئى والمسموع لأضوائهم وضوضائهم.

فحعلوا من الكلمة سما أحسنوا صناعته، ومن أسباب التسلية والمرح طعما أجادوا صياغته، وجعلوا من قضية المرأة المسلمة وشئوهًا وشحونها لحنا أشبعوه عزفا على كل وتر، ونغما أوصلوه إلى كل سمع، فطربت لذلك أسماع أثقلها الحواء، ورددت ذلك ألسنة عوقها العي، وبين هؤلاء وأولئك كثير من حسيني النية الذين استهواهم بريق اللحاجة فدفنوه بين أعينهم وأغلقوا أجفاقهم عليه. ولقد أرادوا من ذلك كله أن تكون المرأة المسلمة فردًا في المجتمع بدون موقع، وعضوا في الأسرة بدون دور، وسالكة في المتاهات بدون هدف.

فرينوا لها الانفلات كي لا تستقر، وشغلوها بالأزياء والأشياء كي لا تفكر، وألجأوها إلى نوع خاص من المعرفة الرخيصة والثقافة الحناوية والأفكار المهلهلة لتكون مثله منفرة، فلا هي في بحتمع الرجال رجل له وزن، ولا هي في عالم النساء امرأة ذات نفع، وبذلك تطيش قدماها في مسارب الحياة، وهما في ظل الإسلام ثابتة رصينة.

وإذا كنا نشهد الآن سقوط كل الأفكار المعادية لأفكار الإسلام في عالم المرأة وعالم الأسرة، فإن ذلك يدعونا مرة أخرى إلى أن نترجم اعتزازنا بالإسلام إلى علم ودراية وفهم لنظام الأسرة فيه، من حيث فلسفته وروحيته وأريحيته. وهذا ما سنحاوله في هذا الموجز، وعلى كل مسلم أن يعلم أن الشر في العالم أصل من أصول وجوده، وعنصر من عناصر تكويته، مما يحتم على المسلم أن لا يأمن مكر العدو، وأن لا يغتر بضعف الخصم، فإن للشر أساليب مختلفة، وأسلحة متعددة، وعلى المؤمن أن يكون كما أراده رسول الله الله "كيسا فطنا".

# موضوع البحث

إن للأسرة في الإسلام حانيين أحدهما يتعلق بالجانب القانوي الصرف بالمعني الذي يحدد الحقوق المترتبة على التصرف، ويضع الواجبات القائمة على المسؤولية، وهذا الجانب هو مناط الفضاء.

أما الجانب الثاني فهو المتعلق بفلسفة الدين من حيث هدف إلى: أن تكون الأسرة رحمة في المعاملة، ومودة في السلوك، وسكنا في الحياة، وحقلا خصبا في المجتمع.

والأسرة في الإسلام لا تقوم على الجانب القانوني إلا في ساحات القضاء وحدها، وفيما عدا ذلك فهي صورة شاملة للإنسانية، ومفهوم عميق الجذور في الفكر، لا يقف الحق فيها على مصدره الملزم، ولا يتوقف الواجب منها عند حده المسؤول، وإنما يتعدى هذا وذلك إلى الآفاق الرحبة التي رسمها الإسلام دينا وسلوكا، والى الأبعاد الواسعة التي سطرها الإسلام فلسفة وفكرا، فعا لا يكون حقا للعبد يكون حقا الله، وما لا يوجبه القانون توجبه المروءة، وما لا يقتضيه القضاء تقتضيه المودة والرحمة. والرحمة في الإسلام صفة السلم في كل حين، وميزة المرأة في كل حال، وهي بعد ذلك غريزة ملازمة كالغدة التي إفرازها: حسن المعاشرة، ولين القول، وإخملاص النصيحة، وهي مرحلة تتمثل في كل معاملة بين اثنين.

فإن دينا يتحدث عن الرحمة في معاملة الحادم، فيقول: "إخوانكم خولكم" ويحث على الرحمة في معاملة الجار، فيقرر: "إن امرأة كانت كثيرة الصلاة ولكنها تؤذي جيرالها إلها في النار" وينبه إلى ضرورة الرحمة في معاملة الحيوان، فيخبر: "إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض"، إن دينا كهذا حري بأن يقيم العلاقات الأسرية فيه على هذا الأساس الإنساني المتحضر. فحعل الرحمة صفة لازمة للزوجين معاً. لأنحا قاعدة البيت السعيد، وبدولها لا تكون الحيلة إلا تكلفا وشذوذا.

وفي ذلك يقول نعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُو مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُنوَا إِنَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوْذَةً وَرَحْمَةً ﴾ (١٠)

"ومن الأسرة تعلم النوع الإنساني الرحمة والكرم، وليس في أخلاقه جميعا ما هو أجمل منهما وأنفع له في بجتمعاته.

فالرحمة – في اللغة الغربية – من الرحم أو القزابة، وهي كذلك في اللغات الهندية والجرمانية... والكرم – في اللغة العربية ~ مأخوذ من النسب الصريح الذي لا هجنة فيه، وهو كذلك في اللغات الهندية والجرمانية أيضا" <sup>(7)</sup>.

وعلى هذا فإن العرف الاجتماعي في شأن الأسرة يجب أن يقوم على روح الدين وحكمة التشريع، وفلسفة الأحكام فيه، بقدر ما يقوم على نصوصه في أوامره ونواهيه. ومن روح الدين الإسلامي التي سرت إلى العرف في المجتمعات الإسلامية: إن الأسرة رحم ومودة وسكن، وليس بحرد حقوق صرفة وواجبات محضة بالشكل الذي يجددها القانون ويناط بحا القضاء، ﴿ وَجَعَلَ بِيَنْكُم مُّودَةً وَرَحْمةً ﴾ وجعل لكم من أنفسكم

<sup>(</sup>١) سورة الروم: الآية ٢١.

<sup>(</sup>٣) العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصمه.

أزواجا لتسكنوا إليها، وعندما أتحد الزوج والزوجة فإن المودة والرحمة بينهما بعد ذلك على قدم المساواة.

فلا أسرة بدون مودة، ولا زواج من غير رحمة، ولا حكمة في هذا ولا تلك ما نم يؤديا إلى ملاذ يأوي منه الزوجان ومن لهما إلى سكن يلقيان عنده أعباء الصراع العنيف في الحياة الخارجية إلى حين.

ولقد خلق الله المرأة منذ خلقها لتوفر ذلك السكن المشحون يلقيان عنده أعباء الصراع العنيف في الحياة الحارجية إلى حين آخر ملازم له وتابع لأثره.

وهذا الواقع الثابت لا يمكن أن يقوم على بجرد تحديد الحقوق والواجبات التي يتعلق هما عمل القضاء. لأن ذلك قاصراً على تفسيم العمل، وتحصيص كل طبيعة لما يناسبها، وهذا أمر يمكن أن يكون شاملا لكل اثنين من الناس أو بحموعة منهم يقفون على شأن، ويتضافرون على جهد. وييقي للأسرة بعد ذلك حق الارتباط الإنساني، وواحبات الرحم والقرابة، ونوع العلاقة بين الزوجين المختلفة عن كل علاقة سواها أن في أحكام الفقه الإسلامي تفصيلا مسهبا عن حقوق كل من الزوجين قبل الآخر وقبل الأسرة في بجموعها، إلا أن فلسفة الدين وروح الإسلام تنحهان بذلك كله إلى الغاية المتصودة من إقامة الأسرة على المودة والرحمة، ولا ينحرف حق من الحقوق أو واحب من الواجبات عن هذه الغاية التي هي أساس التكوين ورجاء الهذف وأرضية الطريق.

وفي هذا الفهم الضروري لتصور الإسلام للأسرة تنهض الأسرة بما يراد منها أن تنهض به من وراثة الأحلاق الفاضلة، وتوريث الصفات الحميدة.

ومن هذا التصور الفاضل يتفرع التصور الأهم للمحتمع الإنساني الذي ينشد الإسلام تحقيقه، والذي وضع الله، الإنسان فيه - علما ودينا - إلى موضعه الصحيح حين جعل تقسيمه الصحيح أنه "ابن ذكر وأشى"، إشارة إلى انتمائه الأسري الذي هو الأصل والأساس، وبالتالي فإنه ينتمي بشعوبه وقبائله إلى الأسرة البشرية التي لا تفاضل بين الاخوة فيها بغير التقوى، وفي روح الدين وفلسفة التشريع في كل عمل يخضع لأمر من أوامر الله أو غي من نواهيه.

## ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَفْنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓاً إِنَّ أَحْرَمَكُرْ عِندَ ٱللَّهِ أَتَقَدَّكُمْ ﴾ (١).

ومن هنا يتعين على الباحث في نظام الأسرة في الإسلام أن لا يقف عند حدود الأوامر والنواهي التي ترتب حقا أو تفرض واجبا يتعلق بهما عمل القضاء، فإن لذلك مكانا رحبا في كتب الفقه الإسلامي لا يحده حدود، وإن لذلك بحالا ليس مقصورا إلى رحبا لدين وحكمة التشريع فيه، وإن ما في بطون كتب الفقه ومتون القوانين ليس هو نظيم الأسرة بمعناه الإسلامي الشامل بقدر ما هو تنظيم للعلاقة بين طرفين أو عدة أطراف، حيث لا يختلف الأمر – من حيث المقصود – بين ما في قوانين الأحوال الشخصية وقوانين العمل أو الشركات.

إن نظام الأسرة في الإسلام يتغلغل إلى أعماق النفس البشرية القابعة وراء السلوك والتصرفات، فيتناولها بالتنظيم والسبك، وبالتهذيب والرأي، كيما تؤدي وظائفها باتجاه العطاء دون الأحذ، وباتجاه المجموع لا باتجاه الفرد، وحيتئذ يتعلق الأمر بالدين أكثر من تعلقه بالقانون، وتناط المسائل والمشاكل بالله أشد من إناطتها بالقاضي أو بالحاكم أو الحكمين. وحيتئذ أيضا يبرز الفرق بين ما يجب قضاء وما يجب تعبدا، وبين ما يثيب الله عليه ويعاقب، وما يعاقب عليه القانون ولا يثيب.

> هذا وسوف نقسم هذا البحث إلى أربعة أبواب على النحو التالي: الباب الأول: التكوين.

الباب الثاني: المسؤوليات.

الباب الثالث: التصدع

الباب الرابع: كلمة تحمل موضوعاً أسّرياً

والله أسأل أن يوفقنا إلى ما فيه عفوه ورضاه.

أحمد الكبيسي

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: الآية ١٣.

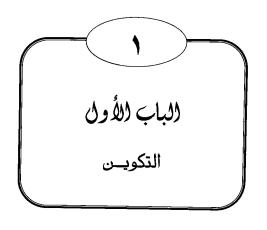

# وفيه فصلين

١- الفصل الأول، الشروع.
 ٢- الفصل الثاني، الإنشاء.





إن مستقبل الأسرة يتقرر من نقطة البدء في التفكير به، والإعداد له، والاتجاه إليه. وعلى كل طرف من الأطراف أن يجهد في الاحتياط والتقصي، كما عليه أن يجتهد في الإنجاز والاستحابة، وكلما كانت الخطوات الأولى راسخة القدم في أول الطريق كلما كان ذلك أتحض في الوصول إلى الهدف المنشود والعابة المرجوة.

ولما كان الأصل في نظرة الإسلام إلى الأسرة: هو الإمعان في السير المحد، والاندفاع إلى النهاية المرسومة، والحرص على شد العرى وتوثيق الروابط: فإن ذلك يقتضي بالضرورة خطى وثيدة لا تزل، وتصويباً محكماً لا يطيش، وقصداً حسناً لا يخيب.

ولقد أعد الإسلام لذلك عدته، فرسم له النهج. وأبان له الطريق، وأوضح من حوله المسالك. فلم بيق بعد ذلك لكاتب حجة، ولا لتائه عذر، ولا لمخدوع فرصة لمقال أو منال.

وانطلاقا من هذا الواقع. فإن الكلاء في مرحلة الشروع بتكوين الأسرة يقتضي الكلام في اختيار كل من الطرفين للطرف الآخر، ومحال فيه، ومسؤوليته عنه. وسوف نتكلم عن كل من ذلك بمبحث مستقل.

#### المبحث الأول - الاختيار

يداً الإنسان أول ما يبدأ – وهو بصدد الشروع في تكوين أسرته – بمرحلة اختيار الطرف الآخر الذي هو شريكه بمذه الأسرة، ورديفه فيها.

ولما كان هذا الاختيار منوطاً برغباته الخاصة ومواصفاته المطلوبة، فإن القضاء يكفل له حرية هذا الاختيار ما لم يصادم مانعاً شرعياً يجعل من تلك الحرية نوعاً من أنواع الاعتداء – على اختلاف الجهات المعتدى عليها – وحينلذ بكون تدخل القضاء مقتصرا على رد الحق إلى أهله وليس من أجل سلب الحرية من أهلها.

أما فيما عدا ذلك: فإن قواعد العدل المنوطة بالقضاء لا تجد سبيلاً إلى التدخل بمذا الشكل أو ذلك، وعلى هذا فإن لكل إنسان أن يقع اختياره على من شاء كيفما شاء، وعلى من يريد بمثل ما يريد. وبالتالي فإن هذا الإنسان – بالنسبة إلى تلك القواعد القضائية – بمنأى عن طائلة القضاء في حركته بانجاه اختيار شريكة في الأسرة، بغض النظر عما إذا كان اختياره حكيماً يحقق المصلحة على اختلاف مواطنها، أو طائشها يجعله سبباً من أسباب تحقق الفرر على اختلاف بواعثه ومسباته، وفي كلنا الحالتين ليس للقضاء أساس يبنى عليه أحكامه بالإلزام مادام الطرفان متفقين على ما هما بصدد.. وهذا مقتضى العدل.

غير أن للإسلام فلسفة خاصة في توجيه حركة الطرفين - في هذه المرحلة - إلى الوجهة التي تسدد خطاهما في الاختيار، وتواكب خطواقما في الحركة والتصرف، فتلفت أنظارهما إلى عناصر الأحسنية والتفضيل، متوخية من ذلك أن يتلمس كل طرف مواطن الصلاح الحقيقي في الطرف الآخر من غير اندفاع، وأن يتبين أسباب الإقدام والإحجام من غير هوى أو مغالاة قد يفسدان عليه صواب الرأي ووجاهة الحججة والسبب.

فوضع الإسلام معالم الطريق لتهدي السالكين في هذه المرحلة فتعينهم على نفاذ الصبر، وترشدهم إلى شدة البصيرة، وتقيهم مواطن التيه والانزلاق.

وإذا كانت قواعد العدل تقضى بعدم الإلزام في ذلك القضاء، فإن للإسلام فلسفته التنظيمية والأحلاقية والسلوكية التي تجعل من تلك المعالم عناصر أساسية في عملية بناء الأسرة بالشكل الذي يجعلها متينة الأركان لا تنهدم، ودائمة الازدهار لا تخبو، وثرة العطاء لا تنضب.

#### اختيار الرجل المرأة:

نظر الإسلام إلى حاجات الرجل من المرأة، فوجد أن منها ما هو غريزي يتعلق بالشهوة، فيقتضي الجمال والنضارة، ومنها ما هو مادي يتعلق بالرفاة واليسر فيقتضي المال والثروة، ومنها ما هو بمتمعي يتعلق بالفخر والمباهاة فيقتضي الحسب والنسب، ومنها ما هو نفسي يتعلق بالاستقرار والطمأنينة فيقتضي الحكمة والصلاح.

ثم نظر الإسلام مرة أخرى، فوجد أن الناحية الشهوانية هي أسرع العناصر في نطاق الأسرة زوالاً فأسقطها من الاعتبار، ورأى أن الناحية المادية هي أشد الأسباب إذلالاً للرجل فحذر منها عند الاقتصار، ورأى أن الناحية الاجتماعية هي أكثر الصفات جاهلية فنبه إليها عند الركون.

ثم نظر الإسلام مرة ثالثة، فرأى أنه ليس من العدل أن تقوم المرأة بما لا يدوم كالجمال، وليس من الحكمة أن تقوم بما لا إرادة لها في حدوثه كالحسب، وليس من الحكمة أن تقوم بما تتساوى فيه الفاضلة والبغى كالمال.

ثم خلص الإسلام من كل ذلك إلى أن الصلاح هو أكثر العناصر أهمية في الابتداء والانتهاء، وأعظمها تحقيقاً لأهداف الأسرة في السراء والضراء، فأكد عليه عند اختيار المرأة لأنه مسؤوليتها، وقومها به لأنه خاضع لإرادقما, ووزنما به لأنما قادرة على اكتسابه والاحتفاظ به.

وعند الموازنة بين ذلك كله يتبين الراجح والمرجوح من أمر المرأة، ويتضع الفاضل والمفضول من صفاقا وسماقا.. فإن اجتمعت تلك الصفات فهي نعمة ينعم الله بما على من يشاء من عباده، وإلا فإن الركون إلى الراجح والأفضل أولى.. وللأولوية هنا أسباب ومقدمات ونتائج.

ويلخص رسول الله ﷺ - دواعي الإنسانية لاختيار الزوجة، ثم يؤكد في النهاية على ما هو الأهم من تلك الدواعي، والذي أناط به مسؤولية تحقيق الأهداف التي توخاها الإسلام من الأسرة فألزم الناس به ديانة عند التعارض، وإلا ' ' ' ' ' ' قضاء على وجه من الوجوه، فيقرل: "تنكح المرأة لأربع، لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك<sup>(1)</sup>.

وبذلك أسقط رسول الله ﷺ بعض دواعي الاختيار حين رآها قليلة النفع أو عديمة الجدوى، وبذلك تشرح السنة الكتاب، فلقد سبق إلى علم الله – سبحانه وتعالى – أن القبح النسبي مع الصلاح، أند بقاء ونقاء من الجمال مع الفساد، فقال: ﴿ وَلَاّمَةٌ مُؤْمِنَةٌ حَمِّرٌ مِن مُشْعِرِكَةٍ وَلَوْ أَصَجَبَتُكُم ۗ ﴾ (أ).

وإن في التاريخ الطويل للممارسة الأسرية لشرحا وافيا لعناصر تلك الحيرية في الأمة المؤمنة مع قبح على المرأة الجميلة مع الفساد والشرك وما يتبع هذا ويلحق ذاك من صفات.

ومن هذا وذاك: نعلم صراحة، أن ذات دين لا مال لها ولا حسب ولا جمال أكثر جدارة، وأوسع مقدرة على تحقيق وظائف الزوجية في الأسرة، التي تقتضي الأمانة عند الخلطة والمساس، والثقة حين الغيبة والذهول، والصير والاحتساب ساعة الشدة والضيق.

وهذه هي العناصر التابتة لقرار الأسرة واستقرار الحياة، وهي بعد ذلك متعة أعظم إشراقا من ومضة الجمال الخاطفة، ومناع أثبت قدما من المال الزائل، وفضيلة أعطر شأنا من النسب الذي لا يسرع بذات سوء، ولا يبطئ بذات دين.

ويؤكد رسول الله ﷺ هذا المعنى بقوة وإصرار فيقول: "إن اللنتيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة"<sup>(7)</sup>.

ثم يوضح – صلوات الله وسلامه عليه – هذا الصلاح في المرأة لمن سأله: أي النساء خير يا رسول الله. فيقول: "ال**تي تسوه إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في** ن**فسها ولا ما له بما يكره"<sup>(1)</sup> وهي جماع الرأي في عناصر المرأة الأساسية التي تتفرع** 

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٢١.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي ومسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أصحاب السنن.

عنها بقية الصفات الكثيرة التي تتعلق بحسن تربية الولد، وحسن رعاية الأسرة، وهما من أمهات المهام الملقاة على عاتق المرأة زوجة وأما.

#### والفلسفة.

فلقد أشاد رسول الله ﷺ بالصالحات من نساء قريش لأنهن يحسن القيام بهاتين الوظيهتين على الخصوص فقال فيهن: "خير نساء ركين الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغيره، وأرعاه على زوج في ذات يده"(').

وكيف يمكن لامرأة أن تنهض بذلك ما لم يكن لها في الصلاح نصيب وافرة لا تنضب، وفي الدين قدم ثابتة لا تزل. وهو معيار ينهض على أساس متين، وقاعدة منضبطة ومعالم واضحة، على خلاف الدواعي الأخرى للاختيار من جمال ومال وحسب، مما تختلف باختلاف الأفراد والشعوب، وتنباين بتباين الأمزحة والأهواء، وتختصع للنغير والتبدل والتحول.

فلأن يقيم الرجل أسرته على النوابت من الأمور والموازين والصفات أولى. وقد حث رسول الله ﷺ الرجال على أن يسلكوا هذا المسلك عند الاحتيار، ويركبوا هذا المركب عند التفكير والشروع، فقال: "لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطفيهن، ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرساء ذات دين أفضل".

وعلى هذا يجب العلم: "إذا وضعت المرأة عند الخطبة أمام التفضيل بين الجانب اللهدي أو الجانب النفسي منهما. لأنه المادي أو الجانب النفسي منهما. لأنه الأبقى والأكثر دفعا في استمرار العلاقة الزوجية.. وحتى إذا اجتمع لها الجانبان الملدي والنفسي - يجب أن يكون القصد عند الاحتيار إلى الخلق الكريم أو الجانب النفسي على العموم أولا وبالذات<sup>17</sup>.

إن ميزة الصلاح على بقية المواصفات تتضح في بلورة المفهوم الأخلاقي للأسرة والذي لا تكون الأسرة بدونه إلا علاقة بين رجل وامرأة لا تختلف عن بقية العلاقات

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان.

<sup>(</sup>٢) الدكتور محمد البهي – الفكر الإسلامي والمحتمع المعاصر، ص ٢١٩.

من أي نوع. وبأي شكل. لأن قول رسول الله ﷺ في عناصر المرأة الصالحة: "إذا غاب عنها حفظته" يشكل النقطة التي يتميز عندها الزوج في نظر الزوجة عن أي رحل آخر خارج نطاق الزوجية، ويشير إلى الحد الذي تتميز به الصلة الزوجية عن أي صلة أخرى وهو وحده الذي يجعل حيل الزوجية ممتداً إلى الأبناء والأحفاد، وفي نطاقه تنشأ الأهداف السامية للأسرة، وتنمو الروابط الإنسانية والاجتماعية بكل ما تعنيه وما تقتضيه من مسؤوليات وتكافل وعطاء.

إن دين المرأة – على الحقيقة – إنسانيتها المتميزة، وميزتما الإنسانية، لأنها بدون ذلك تلغي من حياتها معاني المودة وهي أصل البناء، وتبعد عن تكوينها عناصر الرحمة وهي قاعدة الجهد، وتقصى عن علاقتها جوانب المروءة وهي ضابط السلوك.

وعندما تتجرد المرأة من ذلك كله بتجردها من الدين لم يعد بمقدورها أن تكون ممثلاً للإنسانية في سلوكها، ولا مثلاً لوجه الحياة الأسرية في تكوين نفسيتها، وبالتالي لم تعد تصلح للإسهام في علاقة مشتركة بحجم العلاقة السامية بين الرحل والمرأة من أجل تكوين الأسرة وبناء المجتمع، واستمرار الحياة.

وإن النظرة المادية الصرفة نوع من الأنانية، والأنانية نوع من أنواع العزلة والانتهازية والنفاق، ومن كانت العزلة سمته في الحياة، والانتهازية سبيله إلى العيش، والنفاق وسيلته في التعامل: يستحيل عليه أن يتحمل المشاركة في قيام أسرة، أو بناء يجتمع.

وعندما ينهض احتيار الرحل للمرأة على الأساس المادي المحض، فإن ذلك في موقع الدليل القاطع على عجزه – عند قيام الأسرة – عن تحمل مسؤولياته التي تقتضي البذل وهو به ضنين، وتتطلب التضحية وهو عنها عاجز، وتستلزم المودة والرحمة وهو منها بعيد. وحيتئذ لا تقوم الأسرة في هذه الحالة إلا على أساس من المتع والمنافع المادية المتبادلة، كلا تكون العلاقات في إطارها إنسانية بقدر ما هي تركيب عضوي بين امرأة تشارك بكسبها المادي، ورجل يعطيها من الرضا بقدر ما تعطيه من المال، فكلما زادت زاد، وكلما منعت منه. وهي علاقة ليست عن معاني الحيوانية ببعيد، وصدق الله إذ يقول: ﴿ وَٱلدِينَ تَعْمِدُ، وَالدَالُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلأَلتَعَمُ وَالدَالُ مَتَوَى كُمْ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة محمد: الآية ١٢.

وقديمًا قيل: إذا تزوج الرجل المرأة، وقال أي شيء لها فأعلم أنه لص.

ولا أدل على أسبقية فضيلة الدين في المرأة إذا ما فورنت بالصفات الأحرى – من مال وحسب وجمال – من أن الدين ليس له إلا حد إيجابي واحد، تحمد عليه المرأة ولا تذم بأي وجه من الوجوه، ثم هو مما لا تتساوى فيه امرأة ونقيضتها في الخلق الرضي.

على خلاف المال الذي تتساوى فيه امرأة وامرأة مهما اختلفتا في الفضيلة، وعلى خلاف الجمال الذي لا يستلزم كريم الخلق بالضرورة، فقد تحمله الردينة كما تحمله الكريمة، وصدق رسول الله 紫 حين قال: "إياكم وخضواء اللهنن".

قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله. قال: "المرأة الحسناء في المنبت السوء".

هذه هي فلسفة الدين في مرحلة اختيار الرجل للمرأة التي يريدها أن تكون زوجة له، انتحى بما الإسلام حانبا بعيدا عن قواعد القضاء ومقدماته وأحكامه.. فإذا كان المسلم حرا في الاختيار قضاء، فإنه ليس كذلك دينًا وتعبدًّا.

وإذا كان القضاء لا يسأله عن سوء اختياره فإن الله ليس بتاركه من غير مساءلة... وذلك للأسباب التالية:

أولاً: إن حسن اختيار الرجل لزوجته أمر داخل ضمن مسؤوليته المباشرة، والمسؤولية - في الغالب من أحوالها تتنافى مع مطلق الهوى وميل النفس المجرد من كل اعتبار، وعند حدوث هذا التنافي بين الهوى والمسؤولية فإن على المسلم أن يخضع لهذه على حساب تلك، كما جاء في الأثر: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جنت به" وبالتالي فإنه لا مفر من الإثم في الصورة المعكوسة عند خضوع الرجل لهواه على حساب مسؤوليته.

ثانياً: إن الحرية اختيار - في هذا الشأن - مقيدة بالنظر في مصلحة الذرية التي من حقها على أبيها أن بختار لها أماً ينشرف بها الابن، وتطمئن لها البنت، تبيت حين تبيت على فراش نقى كريم، وتصبح حين تصبح على ذيل طاهر مصون، وبدون ذلك تضيع الذرية وقد أراد الله لها أن تنمو وتئمر وتمتد، ولا منكر أنكر من ضياع من يعول، كما حاء في الحديث: "كفى بالمرء, أثما أن يضيع من يقوت" وبذلك يتقرر أن الذرية شركاء في الاختيار، فإذا أسقط الأب حقه بقى حق أبنائه عليه، كما حاء في الحديث "انتقوا لنطفكم فإن العرق دساس". وبالتالي فإن التفريط بمذه الجوانب هو مناط الإثم ومدعاة للعقاب، على الرغم من وقوف قواعد العدل على الحياد في هذه النقطة، حيث لا يلزم من توفر الحرية القانونية توفر الحرية الدينية بالضرورة.

وإذا كان هذا السوء في الاختيار يقع تحت طائلة العقاب الأخروي فإن ثله أسبابه وأساليه في القصاص العاجل عندما لا بملك القضاء أسباب القصاص، وفي هذا الخصوص يقول ﷺ: "من تزوجها لماضا لم يزده الله إلا فقراً، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوجها حسبها لم يزده الله إلا أن يغض بصره، ويحصن فرجه، أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيهاً.

هذه هي الأسس العامة في اختيار الرجل للمرأة، فإذا ما اعتمدها فإن له بعد ذلك سعة من الأمر في أن يتوخى المرأة التي تحقق له وجهة نظر خاصة، أو مطلباً ظرفياً، أو مهمة تنبع من حاجات البيئة والواقع.

## اختيار المرأة للرجل:

إن من حكمة الإسلام وعدله – الذي أهله لحكم الأرض وقيادة الحياة وريادتما – أن جعل من حق المرأة أن تختار الرحل الذي يناسبها بنفس القدر الذي جعله للرجل.

فلا بأس على المرأة المسلمة، ترى الرجل الكريم فيعجبها، أو التقي فيحوز ثقتها، أو ذا مكرمة فيكون محل اختيارها، فتتوسل إلى الزواج به بالوسائل الكريمة على تنوعها واختلاف أساليبها، وليس في ذلك ما يشينها أو يجط من قدرها، ما دامت لم تركب إلى ذلك المركب الذي يسرع بما إلى تحمة الطيش ومعرة الانزلاق.

ولقد كان هذا الأمر معروفًا في الجاهلية قبل الإسلام حيث تنقدم المرأة الكريمة بعرض نفسها على الرحل الكريم، كما فعلت خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها -حين رغبت بالزواج من رسول الله ﷺ قبل النبوة، فأرسلت إليه.

وقد أقر الإسلام هذا السلوك ضمن ما أقر من أعراف الجاهلة و أخلاقياتما.

<sup>(</sup>۱) روی این ماجه وغوه.

قال أنس: "إن امرأة عرضت نفسها على النبي ﷺ، فضحكت ابنة أنس، وقالت: ما أقل حيايها.

فقال أنس: هي خير منك عرضت نفسها على رسول الله ﷺ (١).

وهذا المسلك أمر وارد على الذهن في النصور الإسلامي بقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَرْأَةُ مُؤْمِنَةٌ إِن وَهَبَتَ تَفْسَهَا لِلنِّيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا ﴾<sup>(٢)</sup> على الرغم من وطأة الأعراف وحماة النقاليد التي قد ترى في ذلك رأياً في عصر ما أو مكان ما.

وإذا كان هذا الحق مسلما للمرأة تسليمه للرجل، فإن لها سعة من الأساليب والمجالات في أن تضع هذا الاختيار موضع التطبيق، سواء أكان ذلك بشكل مباشر، أو عن طريق التلميح، أو بواسطة قريب أو ذي ثقة ودين تفضي إليه برغبتها أن تودعه سرها، تاركة له مسؤولية التصرف وحسن التدبير.

ولقد كان الأولياء -- من السلف الصالح - يتوخون لمن هن تحت ولايتهم الصالحين من الرجال، فيعرضون عليهم رجاء الوصول بالزواج إلى غاياته، وبالأسرة إلى منتهاها، منطلقين من فلسفة الإسلام الواقعية في هذا السبيل، والتي تجعل الأمر في هذا المجال نوعاً من أنواع العبادات.

فقد أخرج البخاري عن ابن عمر، قال: "تأكمت حفصة من خنيس بن حذافة السهمي – وكان من أصحاب رسول الله ﷺ – توفي بالمدينة – فقال عمر: عرضت حفصة على عثمان، فقال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي، ثم لقيني، فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا.

فلقیت أبا بكر الصدیق،فقلت: إن شفت زوجتك حفصة. فصمت أبو بكر، وكنت أوجد علیه منى على عثمان – فلبثت لیالي، ثم خطبها رسول الله ﷺ.

فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا.

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآية ٥٠.

قال عمر: نعم.

قال أبو بكر: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أبي علمت أن رسول الله ﷺ وكو تركها – فلم أكن لأفشي سر رسول الله ﷺ ولو تركها قبلتها(١٠.

وذلك الذي ذكرناه من فلسفة الإسلام في دواعي اختيار الرجل للمرأة ينطبق على اختيار المرأة للرجل، من حيث وجوب النظر فيه إلى ما يبقى من صفات الخلق والدين والمروءة.

فإذا كان للمرأة مطلق الحرية في الاختيار قضاء، فإن هذا الإطلاق لا يسلم لها ديانة، وبالتالي فهي ترتكب خطأ، وتكتسب إنما إن خلص اختيارها إلى من ظهر فساده بلا أمل ظاهر في توبة، وعرف فسقه دون رجاء قريب في صلاح، فلم يحببه إليها إلا مال سائل بين يديه، أو حظ من وسامة في وجهه، أو موقع متميز في مجتمعه، مع فرصة متاحة مع من يمتلك من الخلق والصلاح مالا يمتلك من الوسامة والجاه والنسب.

والحكمة في ذلك ومنه كامنة وراء الأهداف المرجوة من الأسرة نظاماً، والمودة المطلوبة بين أطرافها علاقة، والحقوق والواجبات المترتبة عليها مسؤولية.

إذ لا تأمن المرأة على نفسها مغبة نضوب مال الزوج إن هي أقامت اختيارها عليه، ولا تأتمن الحمال على عدم زواله إن هي وضعت آمالها وأحلامها فيه، ولا شأن لها في حسب زوجها ونسبه إن كانت هي بعيدة عنه.

وبالتالي.. فإن الهدام الأسباب التي قامت عليها الأسرة من جهتها تؤدي حتما إلى الهدام الأسرة نفسها، وإن زوال ما دعاها إلى الرضا به والإذعان لمشيئته يقتضي زوال الرضا بزواله لا محالة.. فتحد المرأة نفسها مرغمة على كره الزوج بعد مودة، وعلى رفضه بعد رغبة، وعلى التمرد عليه بعد طاعة. فتفقد الأسرة معناها بعد وضوح واستقرارها بعد سكن، فلا تجد المرأة مناصاً من التردي في مباءة الإثم والتقصير، وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام.

ومن أجل هذه المعاني وغيرها وقف الإسلام إلى جانب من كان رضي النفس وإن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

كان فقيراً، وطاهر الذيل وإن كان مغموراً، وظاهر الدين، وإن كان لا يميزه عن سواد الناس حسب ولا نسب.

فقد صع عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ألا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير".

قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه.

قال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه - ثلاث موات (10 وهذا الحق على المنظفة وليميزهم الحق قائم على التقويم، وليميزهم ها عند النقضيل، وإنما تقوى الأسرة باحتماع القوة من المختار وحسن الاختيار، وليس ما هو أشد وضوحاً. في هذا من قوله تعالى: ﴿ يَنَالُهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَتَكُمْ مِن ذَكُو وَأَنْتَىٰ وَجَمَلْتَنَكُمْ مِن ذَكُو وَأَنْتَىٰ وَجَمَلْتَنكُمْ شُعُوبًا وَقَبَالِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَلَكُمْ أَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِمٌ خَوِيرًا لِهَا اللَّهُ عَلِمٌ خَوِيرًا لِهَا عَلَمْ خَوْرًا لِهَا اللَّهِ عَلَيْهُ خَوْرًا لِهَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ خَوْرًا لِهَا اللَّهُ عَلَيْهُ خَوْرًا لِهَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ خَوْرًا لِهَا اللَّهُ عَلَيْهُ خَوْرًا لِهَا اللَّهُ عَلَيْهُ خَوْرًا لِهَا اللَّهُ عَلَيْهُ خَوْرًا لِهَا لِهَا لِهُ إِنَّا اللَّهُ عَلِيْهُ خَوْرًا لِهَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْكُمْ فَلَا لَقَلْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْكُمْ اللَهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْمٌ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَالِهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلِي عَلَيْكُ

وعلى القواعد الثابتة يقوم المحتمع الثابت، وعلى القيم الأمثل من الموازين تقوم المثل والقيم، وإنما الفضيلة ميزة في كل شيء فيه فاضل ومفضول، وإنما الرححان قوة للراجح على المرجوح.

ولقد مر رجل – من وجهاء القوم – على رسول الله ﷺ فقال: ما تقولون في هذا".

قالوا: حري أن حطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع ثم سكت.

فمر رجل من فقراء المسلمين، فقال: "ما تقولون في هذا".

قالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يستمع. فقال رسولا الله ﷺ: "هذا خير من ملء الأرض ذهبا من مثل هذا"<sup>(7)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وحسنه.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: الآية ١٣.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

ولقد استقر هذا الفهم في أذهان السلف الصالح من المسلمين الأوائل، فحعلوا حسن اختيار الزوج لبناتهم مسلكا يقوم على فلسفة الدين، وسلوكا ينهض بأعباء الأسرة وإحياء النفس، ولم تكن النساء المسلمات الأوائل بأقل وعيا في هذا السبيل، ولا بأقصر شوطا في هذا الميدان والأمثلة على ذلك من التاريخ الإسلامي كثيرة متوافرة.

وبذلك حققت المرأة لنفسها استقرارا نفسيا على حساب الحاجات المادية أو المجتمعية أو الغريزية، لأن الحاجة النفسية المرتبطة بالطمأنينة والرضا هي الأصل، وهي الأبقى. وهي لصيقة الصلة تماما بآثارها ونتائجها التي تنحمل المرأة كما يتحمل الرجل مسؤوليتها.

ولقد أقر علماء الاجتماع اليوم هذا المنهج الإسلامي الرشيد حين أنبتوا بالتجربة والبحث والكشف: أن عمل الوراثة نفسها يتوقف على طبيعة تشكيل الأسرة وأسسها ومقوماتها<sup>(۱)</sup>.

فبمقدار دقة كلا الروجين في حسن اختيار الطرف الآخر وحرصه على أن يكون من سلالة طاهرة، ومنبت حسن، وبيئة صالحة، واحتهاده في أن يكون عاليا من العيوب الوراثية المادية والحلقية، بمقدار هذه الدقة وهذا الحرص والاجتهاد تتحقق في النسل الآثار التربوية الصالحة للوراثة، ويعصم من آثارها السيئة وعلى هذا فإن آثار الأسرة التربوية تمتد إلى مرحلة سابقة لاقتران الآباء بالأمهات، حيث تبدأ منذ أن يفكر أحد الأبوين في اختيار شريكه في الحياة "انتقوا لنطقكم فإن العرق دساس".

ثم إن أول ما ينتقل إلى الطفل عن طريق النقليد هي لغة أبيه، وسلوكه ومنهجه في الحياة، وبمقدار سمو الأب في هذه الأمور تسمو آثار النقليد النربوية في الطفل، وبمقدار انحطاطه فيها يكون عامل النقليد وبالا على الأسرة كلها.

ومن هنا تنشأ مسؤولية المرأة في حسن اختيار الزوج على الأسس التي أقرتما فلسفة الإسلام التربوية والاجتماعية.

وإذا كان الإسلام معنيا بإنشاء أمة لها مقوماتها، وموازينها التي تشهد بها على

<sup>(</sup>١) الدكتور عبد الواحد وافي – الأسرة والمحتمع، ص٣٠، ط ٧.

الناس: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾''.

وجعلها بمذا الوصف حير أمة أحرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. فإن المترل الأسري هو الحقل الأساسي للطفل، وبفضله وحده تنتقل إليه أولى البذرات عن تقاليد الأمة ونظمها وعرفها الخلقي، وعقائدها وآدابحا وفضائلها وتاريخها وكثير مما أحرزته من تراث في مختلف الشؤون، وهذه مهام لم يشهد عصر من المعصور تفوق الأم في أدائها على الأب.. فإذا كانت مسؤولية ذلك تقع عليه دولها، فإن مسؤوليتها تتبلور في حسن اختيارها لهذا الأب بالشكل الذي تتوخى منه أن بقوم بدوره كاملا وبجدارة في مواجهة حقوق أولادها عليهما معا بالتضامن والتكافل.. وهذا بعض ما يعنيه قوله ﷺ: "كلكم راع ومسؤول عن رعيته" وخص المرأة بألها راعية في بيت زوجها فهى مسؤولة عن كل من في هذا البيت من الرعية، ولا تقف المسؤولية عند حد الحدمة المترلية المعتادة من حيث لا يتبادر ذلك إلى الذهن على الإطلاق، وإنما تتعداها إلى ما هو أحل وأسمى. وليس من المعقول أن يحاسب الله المرأة على على عدم كنس البيت، أو عدم طهو الطعام، ثم يحاسبها على ضياع الذرية، وتضييع على عدم كنس البيت، أو عدم طهو الطعام، ثم يحاسبها على ضياع الذرية، وتضييع النشئ "وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت".

#### المبحث الثاني - المجال

بعد أن تتضح معالم الطريق في مرحلة الاختيار على النحو الذي اقتضته وجهة النظر الإسلامية في هذا الصدد، وقامت في ذهن الإنسان المسلم أشرف الدواعي للاختيار، وأبقى الأسباب للتفضيل، وأشد الصفات تأثيراً في الترجيح، فإن التسلسل المنطقي يقضي بأن يتحه المسلم أو المسلمة إلى البحث عن ذلك في المجال الصالح لوضع تلك الدواعي والأسباب والصفات موضع التطبيق من أحل وصول كل طرف إلى الطرف الآخر.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٤٣.

غير أن مجال البحث هذا ليس مفتوحا بشكل مطلق وبلا حدود أو ضوابط، بميث يستطيع أي رحل أن يبحث عن ذلك في يستطيع أي رحل أن يبحث عن ذلك في كل امرأة، أو تبحث أي امرأة عن ذلك في رحل، وإنما يخضع ذلك كله لعوامل الفرز وأسباب المنم بالشكل الذي يجعل بعض الساء خارج دائرة بجث الرجل في بحثه وتقصيه عن ذلك، بنفس القدر الذي يجعل بعض الرجال خارج نطاق بحث النساء عن ذلك أيضا.

وعندما يتم هذا الفرز من الجانبين بتنحية من هم خارج الدائرة، وإسقاط من هن خارج النطاق، يبقى بعد ذلك من الرجال والنساء من هم المجال الشرعي المسموح له وبه بأن يكون مجال البحث ونطاق التقصي في سبيل القرار والاختيار.

وإن المجتمعات الإنسانية كلها لا تبيح ارتباط الرجل بالمرأة برابطة الزوجية إلا في صورة خاصة وحدود معينة، وبالتالي فإن هذه الرابطة ليست مطلقة في النوع الإنساني، ولا خاضعة لدوافع الغريزة ومقتضيات الميول الطبيعية، بل هي مقيدة بعدة قيود يفرضها العقل الجمعي وتختلف في جملتها وتفاصيلها باختلاف العصور والمجتمعات.

وإن عملية الفرز في الإسلام تقوم على جملة الموانع والأسباب، منها ما هو قضائي يتعلق به نفوذ القضاء منعا وعقوبة، ومنها ما هو ديني لا يقع تحت طائلة القانون ولكنه يقع تحت المسؤولية الدينية عندما يتحاوز ما وضعه الإسلام للأسرة من نظام وفلسفة وحكمة.

# أولاً – الموانع القضائية:

# والموانع القضائية تنهض مهمتها أولاً:

على الكف عن التداخل الأسري في نطاق الأسرة، وعلى الموازنة بين الموقع النابت والموقع المنغير في هذا النطاق حرمة للثابت من الروابط، وحماية له وإبقاء علمه، وبالتالي فهي معنية بالحفاظ على هذا التوازن فلا تسمع بازدواج المواقع بالشكل الذي يجعل الفرد الأساسي يحتل موقعاً تحر غير الأساسي. فالأحت مثلاً تتمتع بموقع ثابت بالنسبة لأحيها في نطاق الأسرة، فلا يسمح لها بأن تحتل إضافة إلى ذلك موقعاً منغيراً فتكون زوجة له، وهكذا بقية المحارم من القرابة والنسب، وهذا نوع من أنواع الننظيم الذي يتمد على المدار الذي تدور الأسرة من حوله، وتمتد فروعها من جذوره.

#### وتنهض مهمة الموانع القضائية ثانياً:

على حماية الأسرة أخلاقياً في المواقع المتغيرة – من تجاوز متيسر، واعتداء ميسور، واستغلال ممكن، بناء على ما تقتضيه حركة الأسرة من خلطة ومساس لا مناص منها ولا مناي عنها بين الأفراد الذين يكون وجودهم أو تواحدهم أثراً لعلاقة آسرية متغيرة، مثل حماية زوجة الأب من فروعه، وزوجة الابن من أصوله، وأم الزوجة من زوج ابنتها، وأخت الزوجة من زوج أمها، وأخت الزوجة من زوج أحها، داعت أعتها في عصمته.

ويتناسب المنع هنا مع ما يترتب على هذه العلاقات المنغيرة من قرابة ثابتة تدخل في نطاق القرابة من طبقات الأسرة الأساسية أو غير الأساسية.

فكلما كانت العلاقة من النوع الذي يترتب عليه نوح قرابة أساسية – سواء أترتب ذلك بالفعل أو بالقوة – كلما كان المانع أبدياً لا يزول بحال، فزوجية الأب يترتب عليها علاقة أحوة لأبنائه لذا حرمت زوجته عليهم حرمة موبدة ومثل ذلك ابنة الزوجة، وزوجية الابن يترتب عليها قرابة فرعية لأبيه لذا حرمت زوجته عليه حرمة مؤبدة أيضا، وزوجية البنت يترتب عليها قرابة أصولية بين أمها وأبنائها الذين هم أبناء زوجها بالضرورة لذا حرمت أمها على زوجها بالضرورة لذا

وكلما كانت العلاقة من النوع الذي لا يترتب عليه مثل هذه القرابة الأساسية بموقعها المحوري، كلما كانت الموانع مؤقتة تزول بروال العلاقة الذها. مثل أحت الزوجة التي يقتصر المانع بينها وبين زوج أحتها بمقدار ما تبقى العلاقة الزوجية قائمة بين أحتها وزوج أحتها، فإن زالت بأي شكل من الأشكال زال المانع معها، وكذلك عمة الزوجة وحالة الزوجة، حيث تكون مهمة المانع في هذه الحالة مقتصرة على الحماية الأخلاقية في ظرف يسهل فيه الاعتداء ويمكن معه التحاوز نظراً لواقعية الخلطة المترتبة على هذه العلاقة بسبب المصاهرة.

وعلى هذا النسق الحكيم تجري الموانع التي تقع تحت طائلة القضاء بسبب الرضاعة، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة، ولذات الأهداف والعلل والأسباب، بعد أن اقتضت حكمة الله – جلت قدرته وحكمته – أن تكون رابطة الرضاع شقيقة لرابطة النسب في بعض آثارها، ورديفة لرابطة المصاهرة في بعض أحكامها، فكأن الأمر في هذا تعبدياً قد لا تكون له علة محدودة في مجال العمّل البشري.

## وتنهض مهمة الموانع القضائية ثالثاً:

بحماية الذرية من خلل عقائدي يتنافى والعقل البشري السليم، وحرج فكري يتناقض والإنسانية المتميزة، وإن للعقل الإنساني في الإسلام ذماما وحرمة، وإن للإنسانية السوية في الإسلام مهمة ورسالة. فلا يسع العقل السليم إلا أن يكون مؤمناً، ولا يسم الإنسانية الكريمة إلا أن تتجاوب مع هذا الإيمان.

فكان من نتيجة ذلك أن وضع الله بين الرجل والمرأة مانعًا يتعلق به القضاء بالمنع الحاسم، وهو الاختلاف بينهما في أصل الإيمان بالله، مما هو منوط بعمل العقل المجرد.

فلا يحق للرجل المسلم أن يتزوج امرأة لا تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على هدى أي دين من الأديان السماوية لأنها بعدم إيمائها هذا خرجت عن دائرة الإنسان السوي الذي لا يميزه عن غيره من المخلوقات إلا العقل الإنساني السليم الذي هو الملكة المعول عليها في أمر العقيدة وأمر التبعة والتكليف.

وعندما يكون العمل بالعقل أمرا من أوامر الخالق، فإنه بمتنع على المخلوق أن يعطل عقله مرضاة لأي شخص، أو احتسابا لأي شيء، أو تقليداً لأي رأي.

وصفوة القول: إن الإسلام لا يعذر العقل الذي ينسزل عن حق الإنسان في طاقته، وحاجته من قدرته وهدايته، مهما كانت الأسباب أو الظروف. وبالتالي فإن عقلا كهذا ليس جديراً بأن يكون أصلاً في عملية بناء أسرة أو قيام بجتمع من حيث أنه وباء يجب إيقافه والحد من انتشاره، وقطع الطريق عليه في سريانه وتفلغله في مسارب الحياة التي يراد لها أن تكون عامرة بالإيمان، ومسالك المجتمع التي يراد لها أن تكون زاخرة بالفكر الذي ارتضاه الله لعباده بواسطة أي نبي من أنبيائه أو أي دين من أديانه.

ومن هنا لا بحال لقيام علاقة بين رجل وامرأة يكون أحدهما خارجاً عن محال الانضواء تحت أي دين من الأديان السماوية. وفي هذا حماية للعقل الإنساني من الندني والأنططاء، وحماية للذرية من الضباع والإسقاط في ما وراء قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُمّا نَشَمْعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا فِي أَصْحِكُمُ السَّعِيمِ﴾ (``.

<sup>(</sup>١) سورة الملك: الآية ١٠.

## وتنهض مهمة الموانع القضائية رابعاً:

في حماية المرأة من زوجها، عندما يخشى عليها منه قهر يتعلق بدينها، أو عنت يسرع بإيمانها، أو تعسف يكفها عن الوفاء بعلاقتها مع رتها، وهذا في حالة اختلاف الرجل والمرأة في الدين مع اتفاقهما في أصل الإيمان بالله.

فكان من نتيحة ذلك أن منع الله الرجل من الزواج بامرأة إلا إذا كان يومن بدينها إيماناً مساوياً لإيماناً به، ومازماً له إلزاما حدياً وقهريا ً بالشكل الذي يجعله مسؤولاً مسؤولية قضائية ودينية عن أي نوع من أنواع الاعتداء على الجانب الديني من حياة زوجته التي قد تجد نفسها بناء على التركيب العضوي للأسرة أسيرة ضعف لا تقوى على رده، أو قعيدة بيت لا يسعها غيره، فنقم من ذلك كله في حرج لا يمكنها الحلاص منه، فكان من رحمة الله بالمرأة، ومن رفقه لها أن حماها من ذلك بأن أبعد عن مجالما رحلاً لا يؤمن بدينها، وأبعدها هي الأخرى عن بحال اختياره بالشكل الذي يتدخل القضاء بمنه قسراً.

وعند التطبيق العملي لهذا المبدأ الإنساني المتحضر، وجدنا أن المسلم يؤمن بدين المرأة اليهودية والمسيحية إيماناً مساوياً لإبماغما به، فزال المانع بزوال سببه، حيث لا يخشى على المرأة اليهودية والمسيحية وهما تحت رحل مسلم ضيما في الدين ولا هضما في العقيدة، من حيت أن ما يبدر منه من إنكار أو سخرية بدينهما يلزم منه ضرورة نوع من أنواع الردة عن الإسلام ذاته، وبالتالي فإن المسؤولية المترتبة على الردة عن الإسلام هي بعينها المترتبة على أي نوع من أنواع الكفر أو السخرية من الديانة اليهودية أو الديانة المسيحية بالشكل الذي أقره الإسلام: ﴿ أَلِثُهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو ٱلْحَيْلُ. اليهودية أو الديانة المسيحية بالشكل الذي أقره الإسلام: ﴿ أَلِثُهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو ٱلْحِيْلُ. مَن قَبْلُ هُدًى لِلْقَالِ عَيْلًا مِن ﴾ ('').

ثم وجدنا أن المسيحي واليهودي لا يؤمنان بدين المرأة المسلمة فقام المانع بينها وبينهما لنفس ما ذكرناه من ضرورة الحماية وكف الأذى والضرر، من حيث أنا لا نجد شيئا من وضوح مسؤوليتهما عن أمر لا يؤمنان به ابتداء وانتهاء. فكان عدم

<sup>(</sup>١) سورة آلأ عمران: الآيات ٢-٤.

السماح لهما بالزواج من مسلمة متعلقا بمذا الجانب، وليس انطلاقا من تمييز عنصري أو استعلاء إنساني كما يقول بعض كاتبي الغرب، وما على المسيحي أو اليهودي – إذا أرادا النزوج بمسلمة – إلا أن يعلنا إيماهما بدينها لكي يتحدد وجه المسؤولية عما يمكن أن يقع عليها من ضرر في هذا الخصوص. كما أعلنت هي إيماها بدينهما.

#### وتنهض مهمة الموانع القضائية خامساً:

في حفظ كرامة المرأة التي اكتسبت كرامتها بحريتها في نفسها ومالها وإرادقما، وليس من العدل في شيء أن تضام المرأة الحرة بأمة هدرت كرامتها بالرق، وأسلمت نفسها للعبودية، فتنازلت عن إنسانيتها وفطرتما التي فطر الله الناس عليها.

فكان من نتيجة ذلك أن قام المانع القضائي بين الرجل المتزوج من حرة، وبين أن يتزوج عليها من أمة مستعبدة ما دامت الحرة في عصمته.

#### وتنهض الموانع القضائية سادساً:

في حفظ الحقوق التي شغلت المرأة فلم تعد بحالا للاختيار، كحق الزوج في زوجته، والمتوفى في أرملته وهي في عدتما، ومثلها المطلقة.

## وتنهض الموانع القضائية أخيراً:

لتحمي الأسرة من حروجها عن مفهومها المحدد الذي تسعه الطاقة البشرية، وتحتمله المجتمعات الإنسانية، فأقامت الموانع بين الرجل وبين المرأة الخامسة جمعاً. فإن في ما وراء المرأة الرابعة نوعاً من أنواع الفوضى تضرب بأطناها على زوايا كثيرة داخل الأسرة وتتعداها إلى المجتمع كله.

هذه هي جملة الموانع التي تحول بين المرأة والرحل، فلا تجعل أحدهما داخلا في بحال الاختيار من الثاني، بالشكل الذي يقوم على قواعد العدل المحددة، وبالتالي فإن على القضاء أن يتدخل بحسم وحزم لمنع أي تجاوز في هذا المجال.

## ثانياً: الموانع الدينية:

وإلى جانب ما ذكرنا من الموانع القضائية، فإن هناك موانع أخرى لا يتدخل القضاء في إقامتها وإثما وضعها الإسلام متوخيا من ورائها أحكام الصلة بين الرجل والمرأة، وتقريب المسافة بينهما، والوقوف بوجه ما يمكن أن يكون ثغرة تنفذ من خلالها عوامل الفرقة وأسباب الجفوة إلى وحدة الأسرة وتماسكها. فكانت تلك فلسفة إسلامية في نظام الأسرة، إن لم تكن ملزمة قضاء، فإنها ملزمة ديانة وتعبداً على وجه من الوجوه.

نظرا إلى أنما تعالج أشد الآفات الأسرية فتكاً، وأكثر الأمراض الاجتماعية ضراوة، مما يجدر بقوانين الأسرة اليوم أن تتنبه لهها، وتلتفت إليها ليكون في الأمر شيء من الإلزام القضائي لمن وهي في نفسه الالتزام الديني.

وإن من أهم المسائل التي عالجها الإسلام في هذه المرحلة، وجعلها مانعاً من موانع الاختيار هي: انعدام الكفاءة بين الرحل والمرأة، وفارق السن الكبير بينهما، والمخطوبة للغير.

# انعدام الكفاءة:

للمرأة الحرية الكاملة في أن يقع احتيارها على من تشاء من الرجال الذين هم في بحال احتيارها - قضاء - مهما تفاوت بينهما الفروق التي يقوم بما الأشخاص، ويتميز بما بعضهم عن بعض على احتلافها وتنوعها. ولا يقف دون هذه الحرية كون المرأة غنية والرجل فقيراً، أو كولها متعلمة وهو حاهل، أو كولها رفيعة القدر والحسب وهو على النقيض. فليس في قواعد العدل ما يجعل القاضي مطالباً بالتدخل بأي شكل من الأشكال.

غير أن للإسلام في هذا الموضوع فلسفة تنسزع إلى تحقيق الاستقرار في نفس الزوج، والرضا في نفسية الزوحة، والنظام في البيت الذي هما قوامه، والطمأنينة في الذرية التي هما أصلها.

وذلك لا يكون إلا حيث تكون الأمور في نصابحًا، والقوس في يد باريها، وهو في الأسرة يقضى أن يكون الرجل مساوياً للمرأة أو أفضل فيما يقع فيه التفاضل سنهما م الصفات والمواصفات الاجتماعية التي يقوم الناس بها، ويحمدون عليها، ويكرمون من أجلها. وبالتالي فلابد وأن يكون الرجل كفؤا للمرأة التي يربد الزواج منها.

والهدف من ذلك هو أن لا تكون المرأة ولا أهلها عرضة للنيل منهم بسبب هذه المصاهرة حسب عرف البيئة التي خرجا منها أو درجا فيها.

وبعيداً عن الخوض في اختلاف الفقهاء في مدى اشتراط الكفاءة وتفصيل عناصرها ووجهات النظر المختلفة في ذلك<sup>(١)</sup>، نقول: إن الإسلام شرع للأسرة نظاماً ليحقق المصلحة المشتركة للروجين من دوام العشرة، واستمرار المودة والرحمة، من أجل حسن القيام بمهام الزوجية وأهدافها، وأداء رسالتها ومسؤولياتها، والنهوض بأعبائها وتضحياتها.

وهذا لا يتحقق على الوحه الأمثل والمطلوب إلا إذا كان الزوجان متكافين إلى الحد الذي يجمل الزوجة تركن إلى زوجهما بلا نفور، وتشركه في طريقه بدون خمحل، وتقطع الشوط معه بغير ندم أو وجوم.

ولما كانت المرأة رهينة عند زوجها في نطاق الأسرة لزم أن يكون هذا الزوج ممن يرضيها في دخيلة نفسها، ويشرفها في عرف الناس، وإن مما يشقي المرأة في حياتما أن تقصر خطوات زوجها دوتها فلا تحترمه لتدنيه، وأن ينحدر مستواه في جانب مهم من جوانب الميزات والفضائل فلا تأبه به لدناءته، والقاعدة السائدة في أعراف الناس تذهب إلى أن المرأة تعير بدناءة زوجها وليس العكس فلا يعير الزوج بتدني زوجته عنه في صفاته وقابلياته وملكاته.

معنى هذا: إن أي امرأة من الناس مهما هبطت مستوياتها الاجتماعية والعلمية والمالية يمكن أن تكون زوجة لأي رجل مهما عزّ على مكانه وسمت مكانته، وليس كل رجل صالحاً لان يكون زوجا لأي امرأة في حالة تفاوقحا في ما يكون أساسا وميزانا من الصفات إذا كان هذا التفاوت لصالح الزوجة دون الزوج.

ولقد درج المحتمع قديما وحديثا على أن زواج العالم بالجاهلة لا يثير انتباها ولا

<sup>(</sup>١) راحع في كتابنا: الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ١/٠٩-٩٠.

يرتب تساؤلاً، وزواج الغني من الفقيرة لا يقتضي إنكارا أو استنكارا، ولا زواج الوجيه من المرأة العادية، أو الحسيب النسيب من المرأة بجهولة النسب وهكذا..

على خلاف ما إذا حصل العكس، فتزوجت الغنية من فقير، والعالمة من جاهل، والأصيلة من بحهول النسب فإن الأمر، لن يمر دون إنكار ملح، واستنكار ثقيل، وتساؤل مريب، وبذلك تتعرض الأسرة للخطر من جراء هذا الترتيب غير المواتي. من جراء ضغط المجتمع وهو أشد ما يكون قسوة في هذا، وحفظ نفسية الزوجة ومشاعرها وهي أكثر ما تكون شتاتا وقلقا في مثل ذلك.

ويترتب على هذا الوضع المعكوس خلل أكبر في نظام البيت أصله عدم الرضاء وانحرام أشد في نفس الزوج أصله عدم الثقة، واهتزاز أخطر في سلوك الذرية أصله عدم الإذعان.

وحبنئذ: تصبح طاعة الزوجة لزوجها أمرا مشكوكا فيه وهي مفتاح الاستقرار، ويفوت على الذرية حقهم في أب حازم يحسن التربية وقائد حكيم يجيد التوجيه، وأم كريمة تتلمس دورها الصحيح فتقوم به، وتدرك واجبها الأساسي فتنكب عليه.

ومن هنا حث الإسلام على أن تحتار المرأة من هو كفؤا لها ولا بلحقها من جراء احتيارها له غمز أو لمز، فقال ﷺ: " ثلاث لا يؤخرن، الصلات إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفتا\*(').

وقال أيضاً: "ألا لا يزوج النساء الأولياء، ولا يزوجوهن إلا من الأكفاء".

بقي أن نقول: بأنه ليس لله حق في الكفاءة، فإن الناس عند الله سواسية كأسنان المشط، ولا فضل لأحدهم على الآخر إلا بالتقوى، ورب أشعث أغير لو أقسم على الله لأبره. ومن أسرع به عمله لم يبطئ به نسبه، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وأكرم الناس عند الله أتقاهم.

وإنما الحق في ذلك للمرأة نفسها إذا رفضت من هو دونما، وللأولياء أنفسهم إن هم أرادوا دفع أذى الناس عنهم، وحماية بناقمم من ألسنة السوء. فكان حق الكفاءة

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي.

مترتبا على مدى قسوة المحتمع، في هذا الخصوص، وعلى طبيعة موقفه من هذا الأمر.

والقاعدة في هذا صريحة، فلا ضرر ولا ضرار. فما دام هذا الأمر يحقق إضرارا لأحد من الناس فإن الضرر بزال ولا ذنب لامرأة رضيت أختها بالاستفراش لمن هو دوئما، فحكم المجتمع عليهما بالنبذ، إلا هذا التصرف الذي لم يكن لها يد فيه، ولا قدرة على دفعه. فمن العدل والحكمة أن تجنب هذا المصير مادام عرف الناس قائما على هذا الأساس.

حتى إذا ما تغيرت أعراف الناس، بحيث لا نزر وازرة وزر أخرى، و لم تعد المرأة تعير بمن سواها ولا تؤخذ بجريرة ذوات قرباها، فإن شرط الكفاءة حينئذ لن يكون له ما يهره، من حيث يصبح الأمر حقا شخصيا للمرأة وحدها لا تيشركها فيه أحد من أفراد أهلها أو أوليائها، إن رضيت أو كرهت. قال عمر ﷺ لا تكرهوا فنياتكم على الرجل الفيح فإض يجبين ما تحيون. والإكراه لا يكون إلا عند الرفض. غير أن الجمتم لا يزال على ما كان عليه في عهد عمر حين قال: "لأمنعن فروج ذوي الأحساب إلا من الأكفاء".

وهكذا ترى أن عنصر الكفاءة في الرجل ليس باباً من أبواب الطبقية ولا نوعاً من أنواع التعاني والاستكبار، وإنما هو تنظيم أريد به حماية الأسرة من عدم الرضا بين أفرادها، ومن ضعف التلاحم بين أعضائها. كما أريد به مراعاة حق المرأة في زوج تطمئن إليه وحق الولد في مرب يعتمد عليه وموجه يتق فيه، وحق المجتمع في أسرة تمانه بالحب عن رضا، وبالتكافل عن تقوم، وبالتكافل عن تنظيم، ولا شيء وراء ذلك من طبقية أو عنصرية أو استعلاء. وإن ما ذكره الفقهاء في هذا الباب من عناصر الكفاءة لا يعدو هذا المجنى.

## فارق السن:

إذا كنا لا نختلف في أن للأسرة – من وجهة النظر الإسلامية – أهدافاً سامية وغايات مرسومة تتحاوز مجرد الوازع الشهواني، وتتخطى مطلق الانسياق للغرائز: فإننا لا نختلف أيضا في إشباع هذه النواحي الجنسية هي في الطليعة عند التبادر، وفي المقدمة عند التفكير، وفي الصدارة عند الاختبار من وجهة النظر الإنسانية المجردة. وقد جعل الله هذا العنصر الإنساني محفزاً من محفزات الفطرة، ودافعا من دوافع الحاجة، يوقظ النبة أن غفت، ويثير الرغبة إن استكانت، ويحث على تركيب المجموعات والتجمعات وهما أصل المجتمع وأساس المجموع.

وحينئذ يأتي الزواج على قمة الحاجة الإنسانية الفطرية ليكون سكنا يغض البصر، وخلقا يحصن به الفرج، ووجاء تصان به الأعراض والحرمات.

وإن عتصراً من عناصر الدفع إلى تكوين الأسرة له كل هذه الأهمية بين الزوجين، لابد من أن يحسب له حساب من "توافق السن" يهيئ له أسباب القدرة، ويسر له أداه الدور، مما هو ضروري لاستقرار الأسرة نفسياً وعاطفياً من حيث أنه حماية للمرأة من ساعة طبش، وعصمة لها من نوبة ضعف، أو خفقة قلب يطرب لوجيبها متسمع أو متلصص فيستهويه القفز منها على الأشلاء، والأبناء.

ولقد أتى على بعض المجتمعات العربية حين من الدهر شاع فيه تزويج الصغيرات بشيوخ بملكون من الثروة أو الجماه والمكانة بقدر ما بملكون من العجز والوهن والذبول، فصادفوا نفوساً متعطشة للمال أو هي عتاجة إليه، وأعرافا ينخر فيها الوهم أو هي سادرة فيه، ونوعاً من الأولياء توهموا أن المال في الأسرة فيصل السعادة، وأن الجاه والشهرة في الزوج أصل المودة وداعية السكون، ففتحت بذلك على المجتمع أبواب شرور لا تتناهى، ومشاكل لا تنقضى، فكان ما كان وما هو كائن.

وإذا كان منع الزواج بين مفترقين في السن افتراقاً مخلا ليس داخلا في حدود القضاء، ولا منضويا تحت سلطة القاضي فإن للإسلام نظراته الواضحة في ذلك، وحكمه الصريح في النهي عنه ومنعه، فانفق جمهور الفقهاء على تحريمه\\. لأنه داعية إلى الحلل، ومدعاة للطيش، ومكمن للانحلال والاستغلال، وما أدى إلى الحرام فهو حرام قطعاً.

هذا إلى جانب كونه سببا محتملا من أسباب مهانة الرحل من حيث براد له أن يكون عزيزًا، وعاملًا من عوامل حنوعه في أسرته من حيث يجب أن يكون قويا، ناهيك عما يتبادر إلى الذهن والواقع من التعجيل بيتم الذرية وهم صغار، وترميل

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية قليوبي وعميرة ٣٠٠/٣.

الزوجة وهي جذعة، وليس عسيرا أن تتلمس الآثار الاجتماعية السيغة من وراء ذلك وفي أعقابه، وصدق الفائل: "إياكم وفارق السن" بكل ما تنطوي عليه الصيغة البلاغية من شدة التحذير والقصر عليه.

## المرأة المخطوبة للغير:

لا يتسنى للقضاء أن يتدخل في منع رجل من الناس عن خطبة امرأة كان قد سبقه غيره إلى خطبتها. لأن هذا الحق الثناب للسابق على اللاحق مما لا يكفله القانون. غير أن الإسلام. من حيث كونه دينا ينتظم كل أنواع الحقوق: شدد النهى على هذا التجاوز المتعلق باللذمم والأخلاق، فحرم على الخاطب اللاحق مزاحمة السابق في خطبة أمرأة أعلنت موافقتها صراحة على الخطبة الأولى، أو هي لم تعلن رفضها لها بعد، فقال يحجّ : "المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته حتى يذر".

ويعتمد هذا النهى على أن المجتمع الإسلامي لا ينهض على الحقوق القانونية ما لم تشفع هذه الحقوق بمراعاة الحقوق الإنسانية العامة بالمعنى المتعلق بالسماحة في البيع والشراء، والرفق في المعاملة والمقاضاة، والوفاء في الوعود والعهود، والرحمة في الحلطة والجوار، واللين في الخصومة والعداوة، والصدق في النصيحة والقول، والنظرة في المطالبة والدين، والعفو في التحاوز والاعتداء.

وهذه هي روح الإسلام التي تجعل المجتمع الإسلامي واحة عية وليس غابة عنف، وتضمن الحق القانوني بالإحسان وليس بالسحان، وتعين على تحقيق العدل بالأحلاق والقيم والتقوى وليس بالشكوى أو بالدعوى، فيبرز من المجتمع حانبه الأخلاقي، وتطفى عليه الصبغة الإنسانية، ويفنى حق العبد فيه بحق الله، فإذا كان الله قد أمر بالعدل فإنه قرنه بالإحسان، وإذا كان الله قد حلل البيع والشراء فإنه خلطه بالسماحة، وإذا كان الله قد وهبنا الحرية في المصالح فإنه قرفا بحرية الآخرين من غير تجاوز معيب، أو اعتداء أخلاقي مشين. وعلى هذا فإن حرية الرحل في أن يخطب المرأة التي وقع عليها اختياره مقيدة بعدم التحاوز على حق الآخرين في نفس هذه الحرية حين سبقوه إلى وضعها موضع التنفيذ، فسحلوا بذلك موقفا يجب احترامه، وأسبقية تلزم مراعاتما، مهما كان أثر القواعد العدلية، أو رأي القضاء في ذلك.

ولعل في قوله عليه ﷺ في هذا الصدد "المؤمن أخو المؤمن" ما يشير إشارة صريحة إلى ما يجب أن يسود بين الاخوة من تكامل ورحمة، وتكافل ومودة، وإيثار ووفاء. وبالتالي فإن من الحكمة أن يتحنب كل أخ ما يعكر الصفو بينه وبين أخيه وأن يراعي ما يحفظ علاقة الأخوة بينهما قوية متينة من غير شائبة أو نائبة.

ولا يخفى أن تزاحم الأخوان على موقع واحد في الخطبة يولد شعورا بالكراهية ونفور لا ضرورة له ولا ملحئ إليه.

فكان الإسلام – كما هو دائما – على الحالة التي تحفظ الوشائع، وتحكم المجتمع، وتقوم السلوك، فلم يجد بدا من تحريم خطبة المرأة المخطوبة في حال انشغالها بحق الخاطب السابق، على الرغم من أن القضاء لا يجد طريقه للتدخل في هذا الموضوع.

## المبحث الثالث - المسؤولية

فيما تأخذ مرحلة الاختيار طريقها عبر بحالها الصحيح وصولا منها إلى إعلان الخطة، فإنه يترتب على كل خطوة يخطوها الرحل أو المرأة على هذا السبيل نوع من أنواع المسؤولية الدينية أو القضائية، سواء أعقب ذلك إنشاء عقد الزواج بناء على التسلسل المنطقي للمراحل أو ارتد الجهد عن هدفه المنشود، ففسخت الخطية لسب من الأسباب.

وتتميز المسؤوليات في هذه المرحلة بألها دينية في أغلب الأحيان، تقوم على أساس من الالتزام الإنساني الذي هو مصدر الجمال في الأحلاق، والذي يجعل الإنسان يشعر بالتبعة والمسؤولية، بالشكل الذي يكون أساس التفاضل بين كل مفضول وكل فاضل على اختلاف أوجه التفضيل.

ومن أبرز المسؤوليات في هذه المرحلة: مسؤولية الاختيار ومسؤولية الخطبة المحرمة، ومسؤولية فسخ الخطية، ومسؤولية التغرير، وذلك على النحو التالي:

#### مسؤولية الاختيار:

لما كانت الأسرة من الحلايا الاجتماعية التي يفترض دوامها مدى الحياة، كان لابد لإنشائها من التبصر في الأمر، والتروي في الطلب، وتلمس مواطن الصلاح. وبقدر ما يكون هذا من حق الرجل فإنه من حق المرأة أيضا، من حيث أن الأسرة شركة بينهما، وما يثبت لأحد الشريكين من الحقوق يثبت الأخر.

ومن هنا كان للإسلام قدر من السماح والسماحة في ما يلزم لمرحلة الاختيار من الاختبار، وما يجب للتوفيق من تدقيق وتوفير وتحقيق، نتج عنه حد من الأذن الذي يهدف إلى أن يكون توجه كل طرف إلى الآخر مبنياً على الجانب الإنساني كله، وليس على الجانب المادي فيه وحده.

فأباح لكل من الرجل والمرأة في الخطية ما يؤدي إلى معرفة كل منهما بصاحبه، وهو إذا أباح ذلك فإنه حمى هذه الإباحة من الاستغلال والتحاوز بوضع المسؤولية على المستغل المتحاوز منهما.

فللرجل أن يتعرف على المرأة من الحديث معها ومن النظر إليها، وللمرأة مثل هذا الحق، وتنتهى هذه الإباحة عند حد اكتمال الصورة التي تتكون عن المرأة عند الرجل، وعن الرجل عند المرأة بالقدر الذي يدعو إلى الإقدام على إنشاء العقد أو الإحجام عنه.

فقد أباح الإسلام للرجل أن ينظر إلى المرأة لهذا الغرض، فقال رسول الله ﷺ للمغيرة بن شعبة، وقد خطب، امرأة دون أن ينظر إليها: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".

وعن حابر ﷺ، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى مما يدعوه إلى نكاحها فليفعل".

وعن أبي هريرة ﷺ: "انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا".

وظاهر أن الإباحة هنا ضرورة تقدر بقدرها فلا تتخذ ذريعة للتمادي، ولا وسيلة للاستغلال، ولا عذرا للهوى والإمعان.

ومن هذا النقدير لمعنى الإباحة هنا اختلف الفقهاء، فيما يجوز للرجل وما لا يجوز أن يراه من المرأة عند خطبتها<sup>(١)</sup> فإن هذا الاختلاف بين الفقهاء يصور مدى عنايتهم

 <sup>(</sup>١) راجع في ذلك المغنى لابن قدامة، ج٦، ونيل الأوطار للشوكان، ج٦، وكتابنا: الأحوال الشخصية
 ١/٥٠-٤٠٤.

بتحديد المسؤولية عند النجاوز. وتصعيد المساءلة عند التمادي، صيانة للمرأة عن الابتذال والامتهان، ودفعا لما يمكن أن يقع عليها من نجاوز وأضرار، نظراً إلى أن الإسلام أعطى الحرية لأن يتبع في هذا الصدد الأسلوب الممكن والمتاح..

فقال رسول الله ﷺ "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، وإن كانت لا تعلم"(').

وفي ذلك يقول حابر: "خطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى التزوج بما فتزوجتها"<sup>(٧)</sup>.

ولهذه الحرية - في اتخاذ الرجل للأسلوب المناسب والمتاح في النظر إلى المرأة في حالة الخصوص - ما يبررها من الدوافع القائمة على اعتبار مشاعر المرأة في حالة الإحجام عنها، ومراعاة أحاسيسها الإنسانية في إمكانية عدم القبول بها، فأتاح الإسلام للرجل الفرصة بقدر ما يجد فيها ما يدعوه إلى احتيارها، أو يجد منها ما يدفعه إلى الرحث عن غيرها.

ولما كانت الضرورة تقدر بقدرها فقد نأى الإسلام بالمرأة عن أن يكون بدنما عرضة للفحص والتفتيش، أو موضوعا للتحربة والاختبار، فمنع كل ما من شأنه أن يزري بها، أو يسىء إليها.

فمنع الخلوة بين الخطين. لأنها تسئ إلى المرأة في أي حال، وتبطئ بما تحت أي ظرف، سواء أقبل الرجل عليها أم أعرض عنها.

ففي حال إعراضه عنها تترك خلوته بها بصمات ظاهرة من سوء الظن بها، وآثاراً سلبية تقعد باختيار رجل آخر لها، وتجعلها بذلك عرضة لألسنة قد يحركها الحقد، وحكايا قد يهيجها ضغن أو يضرمها غيض أو حجود.

وفي حال إقباله عليها والتزوج بها فإن خلوته بما أثناء الخطبة، لا يعبر عن اطمئنانه إلى صلاحيتها الذاتية في سلوكها، ولا يدعو إلى الثقة الكاملة في منعتها، وأيسر ما يمكن

<sup>(</sup>١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ج٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ج٦.

أن يدور بخلد زوجها – الموهوم – أن من تذعن له قد تذعن لغيره، ومن تبسطت معه في خلوة ربما تكون قد تبسطت مع غيره في مثلها، وما أغنى المرأة عن موقف ليست بحبرة عليه، وتصرف ليست مخيرة فيه، فكان الإسلام في منعها من ذلك على ذرى الحكمة، وقواعد العدل، وفلسفة الدين في التبعة والمسؤولية.

فالمسؤولية الدينية هنا هي التي تملي على الرحل أن لا يتعدى حدا ليس له أن يتعداه. وتوجب عليهما معا أن يتعداه. وتوجب عليهما معا أن يأخذ بعضهما بعضا بسلامة الطوية، وعقة القصد وإحسان المقال، فإن تلاقيا بعد أن يأخذ بعضهما بعضا بسلامة الطوية، وعقة القصد وإحسان المقال، فإن تلاقيا بعد ذلك تلاابرا على الحق: ﴿ وَقُل رَبِّ أَدْخِلْنِي مُن لَّدُنكَ سَلَطَتًا نَصِيمًا ﴾ أَذَ خَلْنِي مِن لَّدُنكَ السَّطَنَة انَّصِيمًا ﴾ أن مُخرَج صدقي وَآجَعَل في مِن لَّدُنكَ السَّطَنَة انَّصِيمًا ﴾ أن وهي نوع من أنواع القوة التي لا ترجع إلى مصدر غير المصدر الإلهي الذي تصدر عنه جميع الأشياء. لأن مناطها الأعلى لم يتعلق بمناود الطاقة، ولا باستطاعة القوة، ولا بالقانون والسلطان، ولكنه تعلق بما في الإنسان من حب للنجير، وشوق إلى الكمال، وكلاهما نقحة من الخالق يهتدي بما الأحياء عامة في معارج الرفعة والارتقاء.

# مسؤولية الخطبة المحرمة:

ذكرنا في كلامنا عن المحال الذي يدور فيه اختيار كل من طرفي الأسرة للطرف الآخر. إن من النساء ما يمكن أن يكن مجالا له في حال دون حال، وهن المحرمات على التأقيت، كأخت الزوجة وعمتها، والمشغولة بحق الغير بزوجية حقيقية أو حكمية، أو بخطبة سبقه إليها سابق أو نحو ذلك.

فإذا ما أقدم رجل من الرجال على خطبة امرأة يحل له الزواج منها على وجه الإجمال، إلا أنه لا يجوز له أن يخطبها من يومه ذلك. لانشغالها بحق الغير، كخطبة المحتدة من طلاق أو وفاة، أو خطبة المرأة المخطوبة، فإن قواعد العدل - في الرأي الأرجع عند جمهور الفقهاء - لا تجد مساغا للتدخل بالمنع من الفعل قبل أن يقع، أو لترتيب الأثر القضائي عند الوقوع، وعلى هذا فإن العقد إن وقع بعد ذلك - أي بعد

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآية ٨٠.

زوال المانع – فإنه يقع صحيحا على الرغم من كون الخاطب آثما بخطيته اثمًا لا أثر له على صحة العقد(١).

وعلى هذا فإن المسوولية في هذا التجاوز – عند جمهور الفقهاء –. تقتصر على كوفًا مسؤولية دينية، والمساءلة فيها تقوم على ما أخل به الرجل – في حال تجاوزه بالخطبة المحرمة – من عدم الالتزام بالشريعة الصالحة للزواج التي ترجع إليها كل الفضائل والمناقب الحلقية المحمودة من غيرة وعزة ووفاء، وما يجب ابتداء يجب انتهاء وبالمكس. وليس لذي غيرة أن ينكرها على غيره، ولا لذي عزة أن يفترض المذلة – في من سواه، ولا لذي وفاء أن لا يكون وفياً لدينه ولذمة الناس، ولصاحب الحتى في المرأة لمشعولة بذمته حرمة وذمام.

وفي حرمة الخطبة على الخطبة – إضافة إلى ما تقدم – نوع حماية للمرأة المخطوبة، لكي لا تكون محل مضاربة تربك تفكيرها، وتفسد اختيارها، وتؤثر على قدرتها في التميز والاستقرار.

حلاصة الأمر: إن الإسلام يهدف من وراء تحريم الخطبة المحرمة إلى إرساء القواعد التنظيمية للمجتمع، وإلى كفالة الحق للفرد، وإلى وضع القيم والشمائل للناس. بدليل: إن الحرمة هنا لا تتعلق بالمخطوبة من حيث كولها مخطوبة، وإنما تتعلق بما تعلق بما من حيث حق الغير فيها، فلو تنازل هذا الغير عن حقه زالت الحرمة بذلك، لنص الحديث: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو ياذن له".

فإن النهي موجه إلى أمر خارج عن ذات الشيء وحقيقته، وهو ما دعا جمهور الفقهاء إلى القول بصحة العقد قضاء حتى ولو كان نتيجة خطبة محرمة، لأن النهي على هذا النحو لا يقتضي بطلان المنهي عنه.

## مسؤولية فسخ الخطبة:

لما كان التكييف القانوني للخطبة - يجعلها وعدا وليست عقدا فإن أيا من

<sup>(</sup>١) فيما عدا ما ذهب إليه أهل الظاهر في أحد القولين عندهم من أن العقد إن وقع بعد ذلك يقع فاسلاً يلزم فسخه سواء أدخل الزوج بما أو لم يدخل وللمالكية قول مثل هذا، انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٢.

الخطيين ليس ملزما بالسير بها حتى النهاية، وبالنالي فلا مسؤولية على أحدهما في مبدأ فسخ الخطبة والرجوع عنها بالنسبة لقواعد العدل، سواء أكان ذلك بسبب أو بدونه، بناء على قاعدة: "الإذن الشرعي ينفي المسؤولية" فلما كان كل من الرجل والمرأة مأذونا له بالفسخ، فلا يجد القضاء مبررا لندخله على أي شكل من الأشكال.

غير أن فسخ الخطبة عرضة للمساطة الدينية المترتبة على مدى إحمال المسؤول عنه بالقيم الأخلاقية القائمة على قواعد السلوك، وانتهاكه لصفة التقوى المتفرعة عن قيام الوازع ورهبة المحذور، وهذه الأمور في المجتمعات الإسلامية مصلحة دائمة، وضرورة لا قوام لأي بحتمع إسلامي بغيرها، وبغيرها يفقد الوعد الإنساني قيمته وميزته، وتتحرد الكلمة الجادة عن قيمتها ومضامينها، وينفرط حبل الأعراف الصالحة، والروابط الأعلاقية، فلا يجد المجتمع المتمدن بعد ذلك ما يميزه عن غابة الوحوش، أو صحراء الأوابد.

وإن فسنغ الخطبة من قبل أحد طرفيها يلزم منه بالضرورة أنواع مختلفة من الفضرر والإساءة للطرف الآعر، منها ما هو معنوي، ومنها ما هو مادي، ولا يمنع ذلك رجاحة السبب، ووضوح المبرر، ووجاهة العذر مما قد يمنع المسؤولية ولا يمنع السوء الذي زالت المؤاخذة عنه بالعذر، وبقيت آثاره بالواقع.

وعلى اختلاف الأعذار المبررة للفسخ وتنوعها وتفاوتها قوة وضعفاً فإن مدار الإثم في ذلك قضية بين الله وعبده. يعلم الله منها ما يسلمه الرجل – أو المرأة – من نفسه، "والاثم ما حاك في صدرك وكوهت أن يطلع عليه الناس" كما حاء في الحديث الصحيح.

فبمقدار ما يكون عند الجهة المسؤولة عن الفسخ من دوافع أنانية، وأسباب غير كريمة، ومشاعر عابثة يكون له من الإثم والمساءلة الدينية. وهو أمر قد يشترك فيه الرجل والمرأة على حد سواء، حين تأذن المرأة لخطيبها بالتمادي في علاقته معها قبل العقد، أو أن تسمح له بما لا يسعها السماح به، من سعة المباسطة، ورفع الخمار، وأحكام الخلوة.

وإذا رأى الفقهاء عدم حواز الخلوة بين الرجل والمرأة في فترة الخطبة، فلأن الخلوة قد تسئ إلى إحداهما أو كليهما، وتبعث الملل إلى نفس الرجل حتى يمل وينصرف، وقميح السأم في مشاعره حتى يسأم وينطلق وهو لا يلوي على شيء، بعد أن ضيعت عليه المرأة بسلوكها هذا: "هية الليلة الفاصلة فابتذلتها، وفوتت عليه بلينها أحلام المجهول من أمرها وصفاقا وشمائلها، فكشفت له نفسها في غير الحين والأوان، فانكشفت عنها هو الآخر في غير الأوان والحين، فذهب ولم يعد.

هذا هو جانب المسؤولية المتعلق بالتبعة الدينية من فسخ الخطية، وما يترتب عليها مما لابد وأن يترتب من ضرر معنوي، وإساءة نفسية، تترك في نفس الطرف الآخر ندوبا وبصمات قد لا ينجو من آثارها.

أما المسؤولية القضائية – في هذا الخصوص – فهي تعلق بالضرر المادي الذي نتج عن فسخ الخطبة، يسأل عنه الطرف المسؤول عن الفسخ بقدر ما تسبب فيه، وما هو مسؤول عنه.

وقد تكلم الفقهاء في ما يمكن أن يضيع من أموال مدفوعة لشأن من شؤون الزواج أو مقدماته أو بسببه، كلاما تباينت فيه آراؤهم واختلفت عليه وجهات نظرهم، بعد أن اتفقوا على أن ما كان مدفوعا على حساب المهر يعود للرجل. لأن المهر أثر من آثار العقد، وهو لم يتم.

أما ما عدا ذلك فإن ما عليه العمل اليوم في معظم الأقطار الإسلامية هو رأي الخفية الذين يقولون: إن للحاطب حتى استرداد الهدايا ما دامت باقية بعينها، والأمر كذلك بالنسبة للمرأة، ولغير الحنفية آراء أخرى في هذا الأمر مبدأ وتفصيلاً<sup>(١١)</sup>.

ولعل أكثر الآراء موافقة لروح الشريعة الإسلامية وفلسفتها هو ما قاله المالكية في بعض ما قالوه في هذه المسألة، من أن ذلك مرجعه إلى العرف السائد، وإلا.. فإن كان الرجوع عن الخطبة من الرجل فلا حق له في استرداد هداياه لها، لكي لا يجمع عليها مصيتين، وإن كان الرجوع عنها من المرأة فللخاطب حق استرداد هداياه مطلقا، سواء أكانت هالكة أم باقية لكي لا يجتمع عليه فقدان ماله وخطيبته (٢٠).

وكذلك الأمر فيما يتعلق بأي ضرر مادي آخر من أي نوع يصيب أحد الطرفين

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا: الأحوال الشخصية ١/٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكير وحاشية الدسوقي ج ٣.

نتيجة لفسخ الخطبة، فإن الراجح من الأقوال فيه هو أن ينظر إلى الجانب المسؤول عن وقوعه وإيقاعه بفحص الأسباب المؤدية إليه والمتسببة فيه، بالموازنة بين ما إذا كانت نائجة عن بحرد الخطبة، أو مترتبة على تحريض أحد الطرفين أو تغريره وحداعه. من حيث أن ما يمكن أن يقضي به القضاء من تعويض لن يكون أثرا من آثار الفسخ، فإنه حيث لكليهما، وإنما يكون أثرا من آثار ذلك التحريض أو الحداع أو التغرير.

هذا هو الجانب المتعلق بعمل القضاء من مسؤولية الخطيين أو إحداهما في فسخ الخطبة. إلا إن ما يتعلق به عمل القضاء في هذا المجال أشد أثراً، وأعظم تأثيراً عند الله، وهو الجانب المتعلق بغلسفة الدين وروح التشريع، من حيث مرده إلى الحلق الكريم، والسيرة الحسنة، والسريرة الفاضلة التي تقضي بالوفاء بالوعد، وتقتفى الصدق في القصل، وتستلزم الإخلاص والجدية في التصرف والعمل.

وهي صفات حرص الإسلام كل الحرص على غرسها في النفوس، وتوطيدها في الأسرة، وتوطينها في المجتمع، وإذا وعد المؤمن وفي، وإذا قال صدق، والمنافق إذا وعد أخلف، وإذا قال كذب.

ومن هذا الواقع المرسوم تنتفي عن هذه المرحلة نوازع الحداع في السلوك، ودافع النـــزاع في التعامل، وأسباب الهلاك والتردي في العلاقات، وبذلك حمى الإسلام كلأ من طرفي الخطبة من اعتداء معنوي على مشاعره وأحاسيسه، وتجاوز مادي على حقوقه ومصالحه.

وهذا كله مرتبط ارتباطا وثيقا بمصلحة المجتمع، واستقرار النظام ووضوح العلاقات بين الأفراد. ولن يتأتى ذلك إذا ما ذهب الرجال يلهثون كلما رأوا المرأة أجمل، أو رأت النساء رجلا أنحن، أو أصاب هؤلاء وأولئك حاصب الملل وحاطب السأم عند المغالاة في الخلطة والمساس في فترة الخطبة، ومرحلة الاحتيار والاحتبار.



# الفصل الثاني الإنشساء

ليس بعد مرحلة الشروع في بناء الأسرة – بما تحتوي عليه من اختيار واختبار -إلا مرحلة البناء ذاتما، من حيث كونها الخطرة المنطقية التالية لها في حالة استيفائها لما ينبغي استيفاؤه. فيصل الأمر من ذلك إلى إنشاء الأسرة فعلا بأول خطوة حتمية فيها وهي "عقد الرواج".

ولا يقتضي ذلك أكثر من أن يقبل أحد الطرفين ما أوجبه الطرف الأخر – أصالة أو نيابة – على مسمع من شاهدين أو شاهد وشاهدتين. وبذلك تكون الأسرة قد تكونت ونشأت على أي حال، مع مراعاة ما هو داخل نحت سلطة القضاء من شروط أسهب الفقهاء في تأصيلها والتغريع عليها وما ينشأ للعقد عنها من أوصاف الانعقاد والصحة والنقاذ واللزوم في حال توفرها، وأوصاف البطلان والفساد وغير ذلك من أحكام في حال تخلفها كلها أو بعضها، على ما هو مبسوط في كتب الفقه.

إلا أن للإسلام فلسفته النظيمية، وقواعده وأسسه الأخلاقية، الاجتماعية التي تتعلق بهذه المرحلة من حية الجوانب التي لا يتناولها عمل القضاء في الحالب. ويتوقف مستقبل الأسرة نجاحا أو فشلا على مدى اعتبارها والالتزام بما في الأغلب، من حيث أنها تحتك بالجانب الإنساني تعناه الذي يشمل الكرامة الشخصية وهي واحبة الرعاية، ويشتمل على الرغبات الإنسانية المشروعة وهي غالبة السلطان، فكان الإسلام – في مواجهة ذلك – يقيم قواعد العدل فيه على أساس من عوامل الرحمة، ويزن حق الأطراف في المقاضاة بحقوق المودة في الاقتضاء، ويدفع حدود البشر بحدود الله، وهو في كل ذلك مندفع إلى توفيق النظر بين مصلحة الفرد ومصلحة المجموع، وتنسيق الأثر بين صلاحية الأسرة وصلاح المجتمع.

وهذا قائم على أساس من علم الله بأن اتفاق الزوجين على الوفاء والعشرة الحسنة، وتلاقيهما على المودة والرحمة وتحقيقهما - من زوجتيهما - إضاءة العيش وإضاءة الحياة، إنما هو غرض من أغراض الأسرة وهدف من أهدافها لا يتحقق بقوة الإيمان وتربية الضمير وقمذيب النفوس، وهي أمور مرجعها الأعلى إلى مصدر يتجاوز الأحكام الفقهية المجردة، وتعدي التشريعات القانونية الجافة التي تدور رحاها في ساحة الدنيا وليس في مساحة الدين. ومن ذلك كان مسلك الإسلام في وضع نظام الأسرة يعتمد على ما يراه من أن قضية الزواج هي من القضايا الإنسانية الكبرى التي يتم اعتدالها بين الدين والدنيا، فلا غنى عن شروط المجتمع في أمر يتعلق بالحقوق والواجبات، فكان للإسلام فلسفته الحكيمة في التوفيق بين مهمة اللدين ومهمة المجتمع.

إن أبرز ما يقتضي الكلام فيه – عد مرحلة الإنشاء - هو الرضا، بالعقد من قبل أطرافه المعنية به على اختلافهم، وسعة التكوين بتعدد الزوجات إذا ما عمد الرجل إلى ذلك، وحرية المرأة في ما يتعلق بالمهر من تملك وتصرف.

#### المبحث الأول - الرضا بالعقد

العقد: هو مفتاح الصلة الشرعية بين الرحل والمرأة، إلا أن ما قد يترتب عليه من مناقب أو مثالب لا يقتصر عليهما في نظر الناس، ولا هو من خاصة شؤوتهما في قواعد العرف، وإنما هي أمور يشركهم فيها غيرهم من طبقات القرابة والأولياء بالقدر الذي يدفعون فيه الضرر عن أنفسهم، ويحققون منه الحماية لسمعتهم وكرامتهم.

فإذا كان للمرأة الرأي الأول في الرحل، وللرجل الشأن الأولي في المرأة، فإن لمن وراءهما من الأولياء حقا في أن يكون لهم رأي في رأي المرأة ما دامت ستفرض عليهم رحلا بالمصاهرة، وشأن في شأن الرجل ما دام سيقحم عليهم امرأة بالزواج.

فلما كان ذلك يرتب بالضرورة اختلاط الفرابة وامتزاج النسب، فإن من حق ولي المرأة أن يكون له رأي في من يخالط أهلم، ويختلط بأفراد أسرته، ومن حق ولي الرجل أن يكون له شأن في من ستكون قعيدة بيته وأصلا لفروعه.

وشريعة الإسلام في هذا المجال – كما هي في غيره – شريعة تامة تحيط بجميع حالاته، وهي على أتمها في التوفيق بين الحقوق إذا تعدد أهلها، وتعارضت رغبات المشتركين فيها، وبذلك جمع الله بين رضا المرأة في عقد الزواج ورضا الولي، على ما يحسن أن يجتمعا فيه ويجتمعا عليه، وذلك على النحو التالي.

# أولاً– رضا المرأة:

إن المرجع في صحة عقد الزواج هو حرية المرأة في إبرام العقد، فكل عقد من عقود الزواج باطل إذا أنكرته المرأة وشكت إلى ولي الأمر إكراهها عليه.

ولفد أبطل رسول الله تصلى على كره من فناة بأمر أبيها، ونقض النبي غير هذا - كما نقض الخلفاء - عقودا كثيرة شكا فيها النساء إبرام عقد الزواج بغير مرضافين، بل نقضوا عقودا أبرمنها المرأة ونفرت منها بعد العشرة الزوحية، فكان عدم رضا المرأة هو المآل في نقض العقد ابتداء وانتهاء.

وهذا أمر لا يستقيم تسلسل المنهج الإسلامي قي الأسرة بدونه، فلقد تكلمنا فيما سبق عن حق المرأة في احتيار زوجها بمثل ما يملك الرجل من ذلك. وهذه الحلقة من سلسلة نظام الأسرة تقتضى بالضرورة توفير الحلقة التي بعدها من عدم إكراه المرأة على عقد لا تريده، وبالتالي فإن رضاها به شرط لصحته على اختلاف أساليب التعبير عن الرضا بالقول أو بالصمت المقترن بعلامة القبول.

وفي حديث ابن عباس: "إن حارية بكراً أتت رسول الله ﷺ فذكرت أن أباها زوحها وهي كارهة، فخيرها النبي ﷺ<sup>(۱)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) رواه احمد وأبو داود وابن ماحة والدار قطني.

ويعلق الشوكاني على ذلك بقوله: "وظاهر أحاديث الباب، أن البكر البالغة إذا زوحت بغير إذنها لم يصح العقد"<sup>(١)</sup>.

"والظاهر: إن استئذان النيب والبكر شرط في صحة العقد، لرده ﷺ لنكاح خنساء بنت خذاع الأنصارية: إن أباها زوجها – وهي ثيب – فكرهت ذلك، فأتت رسول الله فرد نكاحها".

وفي حديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ : "لا تنكح الايم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن".

قالوا يا رسول الله، وكيف إذنما.

قال: "أن تسكت"<sup>(۱)</sup>.

ويعلق الصنعاني على ذلك بقوله<sup>(٢)</sup>: "فيه أنه لابد من طلب الأمر من الثيب، فلا يعقد عليها حتى يطلب الولي الأمر منها بالأذن بالعقد، والمراد من ذلك اعتبار رضاها هي، وهو معنى أحقيتها بنفسها من وليها في الأحاديث".

وفي حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وأذلها سكوتما" <sup>(4)</sup>.

وفي لفظ من رواية ابن عباس: "ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر<sup>(٥)</sup>.

وفي حديث بريدة: جاءت فتاة إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن أبي زوجين من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فمعل الأمر إليها. فقالت: قد أحزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن أعلم النساء: أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء<sup>(1)</sup>.

ولا يقتصر الأمر في هذا على الإكراه على التزويج وحده، وإنما يتعداه إلى الإكراه

<sup>(</sup>١) انظر نيل الأوطار ج ٦.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) انظر: سبل السلام ج٣.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

 <sup>(</sup>٥) رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
 (٦) رواه أحمد والنسائي وابن ماحة.

على عدم الزواج أيضا، وهو "العضل" الذي ينهي الله عنه في كتابه العزيز في حالة رضا المرأة به. فقال تعلى: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَيَلَقَنُ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَ أَن يَمِكِحَن أَوْلِهَا أَزْوَجَهُنَ إِذَا تَرْصُواْ بَيْتَهُم بِالْقَرُوفِ ﴾ (أَن وقد نزلت في معقل بن يسار وكان قد زرج أخده، فطلقها زوجها طلقة رحعية وتركها حتى انفضت عدتما ورام رجعتها فعلف أخوها ألا يزوجها، فلما نزلت هذه الآية قال معقل: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه (<sup>(1)</sup>)

ولما كانت العرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن النهى عام في كل وقت، وشامل لكل حالة، ولا يقف عند سبب الترول. وعلى هذا فإن المطلوب من الولي - تطبيقا لهذه الآية – عندما يؤخذ رأيه في زواج ابنته، أو يستشار في زواج أحته أن يتحب فكرة "العضل" أيا كانت أسباب ذلك في ذهنه، اقتصادية أو شخصية أو غيرهما. لأن هذه الآية الكرينة حررت مشيئة المرأة في إنشاء زوجيتها، ورفعت مستواها الإنساني المستقل عن النبعة لمشيئة الرجل، وهذه المشيئة التي تقررت للمرأة في الإسلام – وكانت مسلوبة منها قبله – هي نقطة البداية ومؤشرات النهاية في نظام الأسرة وانسجام المختمع.

وهكذا يكون مسلك الإسلام - في هذا الصدد - واضحا بلا غموض، صريحا بلا لبس في اعتبار رضا المرأة بالعقد، وإذنها فيه، وإقبالها عليه، من حيث أنه شرط لصحة الأسرة التي لا تصحح إلا بالصحيح من الأحكام، ولا تسلم إلا بالسلام القائم على رضا النفس، واستقرار القصد، وإقرار الحكمة، وبدون ذلك تبقى الحياة الزوجية خاوية بلا رضا ما موحشة بلا أنيس، عندما يفرت على المرأة رضاها بما هي أولى من غيرها بالرضا به، وحين يتحكم الغلو والعسف في أن تجرد المرأة من الرأي في علاقة تتعلق بما تعلقا أطول زمنا، وأبعد أثرا، وأشد مساسا من أي إنسان آخر من أهلها.

ومن هنا يتضح اختلاف الأساس والمنشأ بين قواعد العدل – وفلسفة الدين، فإذا كانت قواعد العدل لا تأبي أن يزوج الأب ابنته غير البالغة حبرا عنها، فإن روح

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، وانظر سبل السلام، ج ٣.

الشريعة الإسلامية، ومقتضيات خطتها في المجتمع ومنهجها في الأسرة والحياة ترى رأيا غير هذا، وإذا كان هذا الرأي ليس ملزما قضاء، فهو ملزم دينا وسلوكا ومصلحة.

وإذا كانت المذاهب الإسلامية المختلفة قد ذهبت إلى صحة زواج الصغير قضاء نيابة عنه، فإن للإسلام فلسفة تتعلق بتمام البنية في الأسرة، وكمال التحقيق في الهدف، ورعاية المصالح في التصرف، وهذه أمور تتنافى ومسألة استبداد الأولياء بمهمة تزويج صغارهم في غفلة من أمرهم بالطفولة، وفي ذهول عن مصلحتهم بالغضاضة، ومعزل عن وعيهم الغافي بتأثير قصر الإدراك وقصور التفكير، حتى إذا ما أفاقوا بعد ذلك فإنما يفيقون على موقع لم يكن لهم في الابتاره نصيب، وواقع ليس لهم في احتماله قدرة، وعلى زوجية ليس لهم في الإبقاء عليها مجة أو رغية.

وكيف يمكن لدين في مثل حجم الإسلام وسعته ورحمته أن يبارك زواجا كهذا، وهو الذي عقد على مهدأ الزواج آمالاً كباراً فأراده قويا،و مهمات أساسية فشيده متينا، وإن في تزويج الصغار فواتا لكل أسباب القوة والفتوة والمتانة.

ومن أجل هذا وغيره ذهب بعض الفقهاء - كابن شبرمة، والبتى وغيرهما – إلى عدم صحة عقد كهذا، فاعتبروه باطلا لا يترتب عليه أثر ما.

ولقد أخذت بعض قوانين الأسرة الحديثة كهذا الرأي أو بقريب منه. حتى ألها جعلت تزويج الصغار باطلا فلا يملك أحد في أن ينوب عنهم في ذلك سواء أكان وليا أم وصيا، في حين ذهبت قوانين أخرى إلى اعتبار صحته مع عدم سماع الدعوى عليه، فلا تقوم بتسجيله أو بإعانة الزوجين على الوصول إلى حقهما المترتب عليه، وبذلك يتحقق معنى واسع من معاني الضياع لهؤلاء الصغار أسهم فيه الأولياء بتزويجهم صغارهم وهم في السن التي لا تصلح لذلك أبدا.

ولست بحاجة هنا إلى ذكر الفرق بين تزويج الصغار والزواج المبكر، فهو من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى بيان، وكل ما قبل في ذم هذا الأخير إنما هو من سقط الفول وسفه التفكير اللذين يشيران إلى ما وراءهما من خراب في النظر، وتخريب في القصد، وارتباك في التصور.

فإذا كان تزويج الصغار مذموما في الإسلام، فإن الزواج المبكر أمر مرغوب فيه

ومندوب إليه، لما يحققه للرجل والمرأة من سكينة النفس، وصيانة الخلق، ومواكبة الذرية، فإذا كان هذا هو المبدأ، فإن للزوجين بعدئذ أن يكيفا حيائهما الزوجية في الشامل من أحوالها وآثارها تبعا للظروف المواتية لهما على أي نسق وسبيل.

هذا موجز القول عن موقع رضا المرأة بعقد الزواج في الفكر الإسلامي. إلا أنه لا يجب أن يفهم على أي وجه من الوجوه: أن ذلك مدعاة لأن تتصرف المرأة في هذا بعيدا عن رضا الولي وموافقته وإن جاز لها ذلك قضاء على رأي أيي حنيفة، لأنما أن تفعل، فإنما تخل بمبدأ التكافل في الأسرة الذي هو قاعدة العدل، غير أن رضا الولي – هو الآخر – على زواج من في ولايته من النساء أحكاما في القضاء وفلسفة في الدين على نحو يكفل التوفيق بين المقاصد والوفاق بين الناس. على النحو التالي:

# ثانياً- رضا الولسي:

أكثر دعاة التحرر – وما إليه من كلمات الحداع النفسي – من لجاحتهم في مسألة استقلال المرأة عمن عداها من ولي أو هميم، حتى صوروها والرحل بصورة النقيض للنقيض، وجعلوها في مواجهته على هيئة البغيض للبغيض، وكأهما عدوان متحاربان، أو طرفان متنافسان على مالا يمكنهما الالتقاء فيه واللقاء عليه.

وكانت اللجاجة المفرطة في هذا الموضوع خليقة أن تفتح باب الاتمام بسوء القصد قبل الاتمام في سلامة التفكير، وتثير الشبهة في القول قبل أن تشير إلى الخطل في الرأي.

وعلينا عند النظر في دعاوى هؤلاء" أن نرقب مقاصدهم، ومضار الشبهة في المؤون والقضايا الإسلامية المشاعمة وي الشؤون والقضايا الإسلامية المعاصرة حيثما اشتبكت بمساعي الغزو الذي زحف على العقل العربي قبل أن تزحف الحراب على أرضه وبعد ذلك وفي غمرته.

ومبدأ الولاية في نظام الأسرة هو حلقة من حلقات نظام الشورى في نظام المجتمع الإسلامي، فإن من صفات الجماعة الإسلامية: أن أمرهم شورى بينهم كما يذكر القرآن ذلك مع غيره من صفات المؤمنين الأخرى في قوله تعالى: ﴿ مَاۤأَلُمَاسَ حَمَّتَكُمانَ كَتِيرَ ٱلإِنْم وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ، وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوَةُ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (١).

ولقد كان رسول الله ﷺ من أكثر الناس مشاورة لأصحابه كما جاء في حديث أي هريرة. على الرغم من استغنائه عن ذلك بالرسالة وبمؤازرة الوحي، وإذا أمر الله رسوله بالشورى فليس لأحد من المسلمين بعده أن يستغني عنها، لذا يقول عمر: لا عبر في أمر ابرم من غير شورى، ويقول على: لا صواب مع ترك المشورة.

ويرى المفكرون المسلمون بأن ذلك عام في كل أمر من أمور الدين وفي كل شأن من شؤون الدنيا.

وعلى هذا فإن دخول الوئي من أب رشيد وأخ ناصح في زواج المرأة البكر إنما هو للاستئناس في الرأي في عالم يفترض أتما تلجه على قدر كبير من الغربة والغزابة، وهو عالم الرجال. فالمرأة فيه على أشد ما تكون فيه احتياجا لأن تعرفه أو تتعرف عليه من خلال من له معهم طبيعة مشتركة. وهو في ذلك ليس متهما بجور، ولا ضنينا بنصح، ولا مفرطا في حق.

وإذا كانت غربة البكر وغرابتها عن عالم الرجال هو العلة في اشتراط الولي دينا عند أبي حنيفة، واشتراطه دينا وقضاء عند بقية المذاهب، فإن ذلك يتنفي عندما نكون المرأة ثبيا قد خبرت عالم الرجال فتحسن من ذلك أحكام أمرها وتسديد اختيارها. وهذا ما قرره الإسلام في حديث ابن عباس عن رسول الله على قال: "المثيب أحق بنفسها من وليها"، وفي لفظ: "ليس للولي مع الشيب أهو"(١).

وإذا كان هذا الحديث دليلا على أن – زواج الثيب بدون ولي نافذ قضاء – كما أجمع على ذلك المسلمون – فإن المسلك الإسلامي وفلسفة الدين تأبي على المرأة أن تبدأ تكوين أسرة جديدة على حساب الإحلال الأخلاقي والأدبي بأسرتما القديمة.

وإن فلسفة الأسرة في الإسلام ليست مسألة قضاء ولا مسألة قانون، وإنما هي

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى: الآيتان ۳۷–۳۸.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم وانظر: سبل الإسلام ۱۱۹/۳.

مسألة يراد كها أن تعمل كما تعمل وظائفه الأعضاء في البنية الحية، وإنما تتحقق الأهداف المطلوبة منها باجتماع الرأي من المرأة ووليها، فإذا كان من الغلو – وهو قريب أيضا من الانحراف عن فلسفة الإسلام – إن تجرد المرأة من الرأي في علاقة تحصها، فإن من السفه أيضا أن تستقل هي به في خفية عن الأب العاقل أو الأخ المتزن. لأن النتيجة ضارة في كلتا الحالتين، إلى جانب انتفاء المبرر في هذا وذاك.

ثم أن في دور الولي في تكوين الأسرة نبابة عن المرأة، إشارة إلى قضية من قضايا السلوك الإنساني عند المرأة، من حيث النظر إلى عزة مكانتها وحصين موقهها، وما ينبغي لها من حياء تردان به، وترفع تنسب إليه، وذلك يقتضي أن لا تباشر العقد على نفسها بفسها، حتى إن الإمام مالك - رحمه الله - اشترط الولاية في حتى الشريفة ولم. يشترطه في حتى الوضيعة بناء على ذلك، ومن ذهب من الفقهاء إلى عدم اشتراط الولي قضاء، رأوا: أن لا تلي المرأة، العقد بنفسها لكي لا تنسب إلى الوقاحة وبحافاة الحياء. والإسلام حين شرع للمرأة ما شرع من أحكام تتعلق بالقضاء، أو تقوم على فلسفة الدين، فإنما نظر إلى صفتها التي وصفت بما في القرآن، وهي الصفة التي خلقت عليها، أو هي صفتها على طبيعتها التي تواهم عليها تقوم على أساس من الحياء الذي فطرها الله عليه ولا احتيار لها فيه.

يقول الأستاذ العقاد – رحمه الله – في هذا (١٠): "وحياء المرأة الذي تنلقاه من الطبيعة – أي – أصل الحلقة – ألها تخجل من مفاتحة الرجل بدوافعها الجنسية، وتنتظر المفاتحة من حانيه وإن سبقته إلى الحب والرغبة... وهذا الحياء الطبيعي لا يحسب من القيم الحلقية التي تريدها المرأة، وتمليها على نفسها وعلى غيرها، ولكنه عمل من أعمال، التكوين يصطبغ بالصبغة الخلقية، كلما وافقت آداب المجتمع.

وإنما يحسب من القيم الحلقية ذلك الحياء الذي تمليه الآداب، ويتصل بالإرادة والاحتيار، لا فرق في ذلك بين الإرادة الجامعة، وإرادة الأفراد المتفرقين.

وهذا الحياء الذي تمليه الآداب تدين به المرأة على قدر اتصاله بشعور الرجل نحوها ونظرته إليها.

<sup>(</sup>١) المرأة في القرآن – الموسوعة ٤/ ٢٢٤.

فإذا كان موقع الحياء في المرأة على هذا النحو الذي ذكره العقاد – رحمه الله – فما أشد الضرورة إلى أن يكفيها الولي معرة مجافاته ومضرة الخروج على آدابه.

# المبحث الثاني - المهسر

المهر.. شرط لصحة عقد النكاح قضاء وديانة لقوله تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ ٱللِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ خِجَلَةٌ ۗ ﴾(١) سواء أسمى في العقد فيجب على ما يسمي عليه، أم لم يسم فيه فيجب للعرآة مهر المثل في أختها أو قريبتها أو نظائرها من النساء.

ولقد حول الإسلام المهر من معنى "الثمن" المادي إلى معنى "التعبير" الخالص عن الرغبة في طلب المرأة، محافظة على كرامتها، ثم نبه إلى عدم المساس به والمساومة عليه حتى لا يصير من جديد إلى معنى الثمن.

﴿ وَإِنْ أَرْدَتُمُ آسَتِبْدَالَ زَوْجٍ مُّكَاتَ زَوْجٍ وَءَانَيْتُمْرِ إِحْدَبُهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُدُوا مِنهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُدُونَهُ بَهِّتَنَا وَإِنْهَا شُبِيًّا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُدُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتِ مِنكُم مِيشَقًا غَلِيطًا ﴾ (").

ولا يمنع من كون المهر إجراء معنويا في أساسه ولو تعلق بالمال: إن عبر عنه القرآن "بالأجر" في قوله تعالى: ﴿ فَمَا ٱسْتَمْتَعُمُّ مِهِ، مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُرٍ فَهِي فَرِيضَةً ﴾ (٢٠. لأن ذلك هو الوضع اللغوي في تسمية المقابل - أيا كان شأنه - لشيء ما، على نحو ما جاء في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّ الْأَيْرِتَ وَامَتُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوقِفِهِمْ أَجْرَهُمُ مَنِّ فَصِلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ والعمل وَأَعْتَدَنَا لَمَا وَزَقَا كَرِيمًا ﴾ (٥) فليس بمنعين أن يكون المقابل على الإيمان والعمل الصالح أمرا ماديا، بل قد يكون ما هو أسمى من ذلك من رضا الله وانظر إلى وجهه.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٤.

 <sup>(</sup>۱) سوره النساء: الآية ٤.
 (۲) سورة النساء: الآيتان ۲۰-۲۱.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية ١٧٣.

 <sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب: الآية ٣١.

وهو في مسألة المهر أيضا لا يتعين أن يكون أمرا ماديا، بل يجوز به وبغيره، كما روى سهل بن سعد الساعدي ﷺ قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله ﷺ فصعد النظر فيها وصوبه – ثم طأطأ رسول الله ﷺ فلما رأت المرأة أنه ثم يقض فيها شيئا حلست، فقام رحل من الصحابة، فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك كما حاجة فزوجنيها، فقال: "هل عندك من الصحابة فقال: لا والله يا رسول الله، قال: "اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا".

فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا، فقال رسول الله ﷺ: "انظر ولو خاتما من حديد".

فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا ازاري.

قال سهل بن سعد (راوي الحديث): ماله رداء فلها نصفه.

فقال رسول الله ﷺ: "ما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وان لبسته – أي المرأة – لم يكن عليك منه شيء".

فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله ﷺ موليا، فأمر به فدعا به. فلما جاء: قال رسول الله: "ماذا معك من القرآن".

قال: معى سورة كذا وسورة كذا، عددها.

فقال: "تقرؤهن عن ظهر قلبك".

قال. نعم.

قال: "اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن"(١).

فكان مهر هذه المرأة آيات من القرآن الكريم تفيد منها المرأة، وليش ذلك بأجر بمعناه الذي يعني الثمن المادي، غير أن للقرآن – وهو للناس كافة – أسلوبا يساير منطق هؤلاء الكافة من الناس، وهو منطق يميل إلى الحس في التعبير والتشبيه في لغة التخاطب.

<sup>(</sup>١) منفق عليه، واللفظ لمسلم.

ولا يلزم من ذلك – عند استخلاص فلسفة الدين منه – أن نقف عند حرفية النص فيه، ولعلماء أصول الفقه باع طويلة وباب واسع في هذا المجال.

ولا أدل على بعد المهر عن معنى الثمن المادي وقربه من معاني الرمز إلى ما وراءه من إكرام وتكريم من أن الله سبحانه وتعالى قرنه بطيب النفس وسماحة اليد فقال تعالى: ﴿ فَإِن طِيْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُّوهُ هَنِيْنًا ۚ مَرْبِيًّا ﴾(``على الرغم من أن القضاء لا يلزمها بذلك ولا تخفها عليه قواعد العدل.

وسماه قبل ذلك هدية بكل ما يحتوي عليه الإهداء من الشمائل وكرم النفس ومعاني المودة: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ عِجْلَةً ﴾ على الرغم من أن القانون لا يكيفه على هذا السبيل.

وإن السنة الصحيحة عن رسول الله ﷺ آزرت القرآن بكل وضوح في أبعاد المهر عن معنى الثمن، فحثت المسلمين والمسلمات على النسزوع إلى قلته دون كثرته.

فعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: "خير الصداق أيسوه"<sup>(١)</sup> وفي حديث آخر: "إن أعظم النساء بركة أيسوهن مؤونة".

ولقد ثبتت السنة العملية عن رسول الله في ذلك، فعن ابن عباس قال: لما نزوج على فاطمة – رضى الله عنهما– (وهى سيدة نساء العالمين) قال له رسول الله ﷺ: "أعطها شنا".

قال: ما عندي شيء.

قال: "فأين درعك الحطمية"(").

وعن جابر بن عبدالله، أن النبي ﷺ قال: "من أعطى امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل (<sup>(1)</sup>.

(1)

صورة النساء: الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود وصححه الحاكم.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه.

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه، إن النبي ﷺ أجاز. نكاح امرأة على نعلين، فقال رسول الله ﷺ: "ر**ضيت من نفسك ومالك بنعلين**". قالت: نعم، فأجازه<sup>(١٠)</sup>.

وعن سهل بن سعد قال: "زوج النبي ﷺ رجلاً امرأة بخاتم من حديد".

ولقد كان غلاء المهور ولا يزال عاملا من عوامل التعويق للمرأة والإبطاء بالرجل، مع ما يترتب على هذا وذاك من حرج إنساني لا مبرر له، وإرباك اجتماعي لا مصلحة فيه، ولقد جار الناس البوم على العدل في مهر المرأة فطمعوا به، وانحرفوا عن نظر الإسلام في غليته ومعناه فغالوا في تقديره، وغلبت المرأة عليه وهي صاحبة الحق فيه، وجعلوه تمنها وقد أراده الله أن يكون دليل الحبة في الأسرة، وبرهانا على حسن النية في العلاقة، ورمزا لوفاء وولاءهما للأسرة غطاء ووطاء.

وإذا كانت قواعد العدل تقضي بتوفير الحرية للناس في ذلك، فإن فلسفة الدين جعلت هذه الحرية مرهونة بالنظر إلى المصلحة الإنسانية دون المصلحة المادية، وباعتبار صلاح المجتمع القائم على صلاح الأسرة، وليس غلاء المهور من صالح الأسرة في شيء.

وهذا ما حدا بعمر بن الخطاب ﷺ إلى أن يحاول تحديد المهور بأربعمائة درهم، وخطب في ذلك الناس قائلا: "ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإلها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ﷺ ما أصدق امرأة قط من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية، فمن زاد على أربعمائة شيئا جعلت الزيادة في بيت المال".

غير أن عمر – انطلاقا من مبدأ الشورى في الحكم الإسلامي – اقتنع برأي المرأة التي رأت أن ذلك لكي يكون قانونا ملزما قضاء لابد وأن يكون قائما على قواعد العدل، فلما كانت قواعد العدل تأبي هذا التقييد القانوي فلا مناص من ترك الأمر داخلا ضمن فلسفة الدين التي يتعامل لمسلم بها مع ربه مباشرة دون وساطة القاضي، فقالت هذه المرأة القرشية: ليس ذلك إليك يا عمر، فقال: ولم. قالت لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَمَا تَعْتَمُ الله عَمْ وأصابت المرأة. السالح: الله عَمْواً، أخطأ عمر وأصابت المرأة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي وصححه.

فرجع عمر عن محاولة جعل ذلك إجراء قضائياً، وأبقاه حيث كان إجراء دينياً يقوع على ما يرمى إليه الإسلام من أهداف الأسرة وأغراضها.

## المبحث الثالث - تعدد الزوجات

إن نظام الأسرة في الإسلام يتميز - فيما يتميز به - بوظيفته الحيوية في المجتمع كله، وهي وظيفة تعمل عمل الأعضاء في البنية الحية. وبالنالي فليس لعضو من أعضاء الجسم السليم أن ينفرد بالعمل بمعزل عن بقية الأعضاء تأثراً وتأثيراً. فكان من ضرورة ذلك أن يشتد النظر والاعتبار من الأسرة إلى سائر ما يتعلق بذلك من الأوضاع الاجتماعية المختلفة التي لا فكاك للأسرة منها، ولا يستقيم أمر المجتمع إلا بحا، ولا تقوم الفلسفة الجمعية إلا عليها.

وهذا هو الوضع الأمثل القائم على أساس أن الزواج ليس علاقة بين ملكين منقطعين في السماء، وليس صلة بين سائحين معزولين عزلة الوابد في الصحراء، وإنما هو رابطة بين إنسانين تقوم على ارتباطات أخرى كثيرة تصلهما بالجتمع الذي يعيشان فيه، وتربطهما بالبيئة التي يصدران عنها ويرجعان إليها. وإن أبسط مفاهيم الربط والارتباط الجمعي، تقتضي المشاركة والاشتراك بالحق، والمسوولية والمساءلة في الواحب، والتكافل في الأعباء والأدوار فلا يقوم حق الجماعة إلا بتحديد حق الفرد على شكل من الأشكال التي يتنازل عنها من أحل المجموع. وهذا المبدأ في الإسلام مكفول في نظام الأسرة كما هو الحال في أي نظام من أنظمته الاعرى، فتحده ماثلا في جميع المسوليات الأسرية التي سنتكلم عنها في الجانب الذي لقي من لجاحة القول وفحاحة الرأي ما لم يلقه أي جانب آخر من نظام الأسرة في الإسلام، وأعين به الجانب الذي ينص على إباحة تعدد الروجات مع وحدة الزوج.

وقبل أن نبدأ في بسط فلسفة الإسلام في هذا الأمر يحسن بنا أن نطوف في ما يسعنا الطواف به من المجتمعات البشرية التي يبرهن الطواف بما على أن المرأة الأحرى في حياة الرحل إنما هو واقع لا يتخلف عن شحوله عصر أو بيئة أو مكان من حيث المبدأ، ويبقى الفضل في ذلك ماثلا في مدى التحكم في هذا الواقع تنظيما وتحضيرا وإنسانية. و لم يعرف التاريخ فترة من الفترات استقر فيها الرجل على امرأة واحدة بشكل يجعله ظاهرة لا تقبل النقض، وقاعدة لا يداخلها استثناء أو شذوذ.

فإذا ما تجاوزنا إباحات الشعوب البدائية غير المتحضرة، وعلاقات الأمم الغربية غير الأخلاقية، وحدنا: أن التعدد المشروع كان سمة كل شريعة وعلامة كل حضارة.

"وقد ظهر لكثير من الباحثين، المورخين وعلماء الانتوجرافيا كالأساتذة وسترمارك، وهوب هوس، وهيلر، وجنبرج – أن نظام تعدد الزوجات لم يبد في صورة واضحة إلا في الشعوب المتقدمة في الحضارة، على حين أنه قليل الانتشار أو منعدم في الشعوب البدائية المتأخرة".

ومن هنا نتكلم عن مطلق المرأة الأخرى في حياة الرجل، ثم نتكلم عن كونما زوجة أخرى على الخصوص.

# المرأة الأخرى في التاريخ:

أثبت الباحثون في هذا المحال أن الأصل هو وجود امرأة أخرى في حياة الرجل على أي نحو وشكل، حيث يلاحظ أن الشعوب البدائية تعدد النساء بدون ضابط أو نظام، فكانت أشكال هذه العلاقات موغلة في البدائية والفوضى إلى حد يناى ها عن عتمان معاني التمدن والحضارة، وقد أثبت بعض المورخين للنظم الاحتماعية ألوانا عتلفة لذلك، ففي كثير من المناطق في جنوب الهند وعلى حدوده الشمالية كان يباح للأحوة أن يشتركوا في زوجة واحدة، ولا يزال هذا النظام متبعا إلى الوقت الحاضر لدى كثير من القبائل الجلية على حدود الهند الشمالية وخاصة لدى قبائل الحرائسواريس" وإلى جانب ذلك يباح للرجل أن يباشر من شاء من النساء دون رابطة في حديثها عن النكاح في الجاهلية إذ تقول: "كان يجتمع الرهط دون العشرة، فيدخلون على المرأة فيصيولها، فإذا حملت ووضعت ترسل إليهم، فلا يستطيع واحد منهم أن يمتنع، فإذا اجتمعوا عندها تقول لهم: قد عوضم الذي كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمى من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع عنه الرجل" (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

وإلى حانب ذلك كان الرجل يعاشر من تشاء معاشرته من زوجات الآخرين، ويسمى نكاح الاستبضاع، وهو معروف عند الأمم القديمة كقدماء اليونان والهنود، وقد أجاز مشرع إسبرطة الشهير "الكورغوس" هذا النظام، وحث ليكور الشيوخ من الأزواج أن يبحث كل منهم لزوجته الشابة عن فتى جميل كريم الخلق لتستمتع به، وكان يعتبر هذا العمل من الأعمال الجليلة التي تحقق للبلاد نسلاً قوياً، وفي كل ذلك ليس هناك أي ارتباط قانوني بين المرأة والرجل.

وقد جاء في حديث عائشة – رضي الله عنها – عن النكاح في الجاهلية ما يدل على أن هذا النظام كان متبعًا كذلك عند العرب في الجاهلية، وذلك إذ تقول: "كان الرجل يقول لزوجته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه".

وقد أجازت قوانين مانو (وهي الشريعة التي تقوم عليها الديانة البرهمية في الهند) لزوج الأخت أن يتصل بأخت زوجته إذا كان زوجها هي عقيما لتأتي له بالأولاد<sup>(١)</sup>.

ويقول "وستر مارك" أن علماء الاتنوجرافيا قد عثروا عند بعض الشعوب البدائية - وخاصة عند عشائر من سكان استراليا الأصليين - على نظام بيبح للمرأة في حالة غيبة زوجها أن تعيش مع رجل تختاره لتحد في كنفه ما يلزم لها من رعاية وحماية، وفي بعض المجتمعات كان يباح للزوج أن يعير زوجته أو يؤجرها لشخص آخر أو يقدمها لضيفانه وفي أثينا كان كثير من عظماء الرجال أنفسهم يعيرون زوجالهم لغيرهم، وقد أعار سقراط زوجته "حزائيب" إلى "ايساب، وكانت بعض التقاليد عند الشعوب السامية وغيرها وبعض عشائر البربر تقضى بأن يقدم المضيف أمه أو أحته أو زوجته للضيف.

وفي بعض المجتمعات كان يدخل على العروس قبل أن تزف إلى زوجها بعض رجال الدين أو ذوى السلطان أو طائفة من ضيوف العرس. وقد جرت العادة في "مالابار" بالهند أن تقضي عروس الملك - بعد أن يتم عقد زواجها به - الليالي الثلاث الأولى مع كبير رجال الدين. وفي حزائر "المبليار" كانت العروس تقدم نفسها في الليلة الإيطالي للجميع من يحضر عرسها من المدعوين الرجال. وقد كتب الرحالة الإيطالي

<sup>(</sup>١) عبد الواحد وافي - المصدر السابق ص ٧٢.

"ماركو بولو" عن سكان الكوئشين - في الهند الصينية - أن العروس لا تزف إلى زوجها إلا بعد أن تعرض على الملك ليتصل بها إذا شاء. ومن ذلك ما يتناقله الرواة عن عماليق طسم وجديس في الجاهلية الذين كانوا يفتضون كل فناة قبل أن تزف إلى زوجها حتى قامت فناة تدعى "عفيرة" كان قد افضها ملك طسم، فذهبت إلى قومها تثير هميتهم للقضاء على هذه العادة وما جاء في قصتها المشهورة. وفي كينيا كانت قبائل "الكسيجس" تبيح للفتاة قل أن تبلغ سن الالتحاق - وهي السن التي تلتحق فيها بالجمعية الدينية بعد عدة طقوس معقدة - أن تتخذ لها عشيقا من بين أفواد أسرقما، وقريب من هذه العادة ما كان منتشرا بين قبائل "الزريقات" في السودان، ويسمى عندهم "الحضانة" فيباح عندهم للشاب أن ينام مع الفتاة التي تعجبه بدون أن يفتض بكارقما، ويسمح له أن يتمتع بها فيما عدا ذلك، ولا يرى أهلها في ذلك غضاضة، وقد أحذت هذه العادة عندهم في الانقراض في العصر الخاضر(").

وفى العصر الحاضر يبيح القضاء الفرنسي حالة من حالات وجود عشيقة إلى حانب الزوجة ويرتب لها بعض الحقوق بشروط معينة، وما يسمح به القضاء والقانون في الشرق والغرب اليوم من علاقات حنسية كثيرة. ولا حاجة للدخول في سرد ذلك لأنه أمر بات معروفا للسائح من السفر، وللمشاهد من التلفاز، وللقارئ، في كتاب أو صحيفة.

هذه نماذج قليلة تؤكد أن وجود امرأة أخرى في حياة الرجل – بدون أي وضع شرعي أو قانوني – إنما هو واقع جلي في كل المجتمعات البشرية على مر العصور.

# الزوجة الأخرى في التاريخ:

وإلى جانب هذا الذي ذكرناه توجد المرأة الأخرى في حياة الرجل على مر العصور على أسلس من أسس الارتباط الشرعي أو القانوني، وهي الزوجة الأخرى، وهو نظام يباح بمقتضاه أن يكون للرجل أكثر من زوجة في آن واحد، وقد تعارفت عليه كثير من المجتمعات الإنسانية في مختلف العصور على اختلاف في العدد المباح، والوضع الأسري لبقية الزوجات، وتفاوت في مدى الحقوق والواحبات الممنوحة أو المفروضة.

<sup>(</sup>١) عبد الواحد وافي – المصدر السابق.

فالتشريعات المدنية قبل الإسلام كانت تبح تعدد الزوجات بغير حصر للعدد في الأغلب الشائع، وإنما كان الأمر فيها على إطلاقه المبدئي القائم على مدى قدرة الزوج وحالة المجتمع، فلم تفرض تلك التشريعات فوارق بين زواج وزواج، ولا بين حالة مباحة وحالة عرمة، كما لم تشخص وضعا يحسن فيه الاكتفاء بالزوجة الواحدة، ووضعا يقتضي التعدد لسبب أو ظرف.

فعند السكان الأصلين لاستراليا كان يجوز لرؤساء العشائر أن يكون لهم عدد كبير من النساء، منهن زوجات شرعيات ومنهن جواري وإماء. وفي "عشائر" "الشاروا" من السكان الأصلين لأمريكا كان الرجل يتزوج عادة باكثر من زوجته، حيث يختار إحداهن لتكون الزوجة الأصلية التي تكون لها السيطرة والنفوذ على بقية الزوجات، ومثل ذلك ما كان عند السكان الأصليين لجزر "بولوتيا"، وكان تعدد الروجات شائعا بكثرة لدى بعض الشعوب في أواسط إفريقيا لأسباب اقتصادية حيث كانت الزوجة تقوم بمعظم أعباء الإنتاج من أجل ثروة الزوج كما هو الحال في بعض البيات الزيهة في العالم الإسلامي، وكان الصينيون يمددون زوجاهم في أقدم عصورهم، وبعد أن ساروا على وحدة الزوجة كان يباح للزوج أن يشتري فنيات يعاشرهن ويخشمن لأمرة زوجته الأصلية وسيطر هما، فكن يعترن زوجات من الدرجة الثانية، وكان جميع الأولاد من هؤلاء الزوجات ينسبون إلى الزوجة الأصلية. وكان نظام تعدد الزوجات متشرا في أوروبا عند كثير من قبائل الجرمان وعند الصقالية، وقد كان "فلاديمير" أحد ملوك الصقالية زوجا لتمانمات في بملكنه.

أما الشرائع الدينية قبل الإسلام فإنما تختلف في ذلك على أساس اختلاف نظرتما في أحكام الزواج، وفي النظر إلى غايته ومعناه من الوجهة الروحية.

فالشريعة اليهودية أباحت تعدد الزوجات بمشيئة الزوج حسب رغبته واقتداره. وقد أشار العهد القديم إلى أن داود التنكين كان يجمع بين مئات الزوجات الشرعيات والإماء، و لم يلحقه من ذلك لوم إلا لما نسب إليه من الزواج بامرأة قائده "أوريا" بعد تعريضه للقتل في الحرب<sup>(1)</sup>، وكذلك سليمان التنكين الذي لم يؤاخذ على كثرة نسائه

 <sup>(</sup>١) الإصحاح الثاني عشر من سفر صمويل الثاني.

اللواتي بلغن السبعمانة وثلثمائة من الجواري، وإنما أوخذ على مطاوعته لإحدى زوجاته في إقامة الشعائر المخالفة للدين كما يقول الكتاب المقدس<sup>(۱)</sup>.

ويقول "نيوفلد" صاحب كتاب "قوانين الزواج": "أن التلمود والتوراة معا قد أباحا تعدد الزوجات على إطلاق، وان كان بعض الربانيين ينصحون بالقصد في عدد الزوجات، وأن قوانين البابليين وجيرانهم من الأمم التي اختلط بما بنو إسرائيل كانوا جميعا على مثل هذه الشريعة في اتخاذ الزوجات والإماء".

ويقول العلامة العقاد - رحمه الله(٢) -: "وبقي تعدد الزوجات مباحا في العالم المسيحي إلى القرن السادس عشر كما جاء في تواريخ الزواج بين الأوربيين. ويقول "وسترمارك" في تاريخه: إن "ديارمات" ملك أيرلندة كان له زوجتان وسريتان، وتعددت زوجات الملوك الميروفنجيين غير مرة في القرون الوسطى، وكان لشارلمان زوجتان وكثير من السراري، وكان يظهر من قوانينه أن تعدد الزوجات لم يكن بجهولا يين رجال الدين أنفسهم، وبعد ذلك بزمن كان "فيلب أوف هيس" و "فردريك وليام الثاني" بيرمان عقد الزواج مع النتين برافقة القساوسة اللوثريين، وأقر مارتن لوثر نفسه اعتراض.. وفي سنة ١٦٥٠ م - بعد صلح وستفاليا، وبعد أن تبين النقص في عدد السكان من جراء حروب الثلاثين - أصدر بحلس الفرنكين بنورمرج قرارا يجيز فيه للرحل أن يجمع بين زوجين، بل ذهبت بعض الطوائف المسيحية إلى إيجاب تعدد الزوجات، فني سنة ١٦٥٠ ناكون له عدة زوجات، ويعتبر المورمون كما هو معلوم: أن المسيحي - ينبغي أن تكون له عدة زوجات، ويعتبر المورمون كما هو معلوم: أن تعدد الزوجات نظام الهي مقدس".

### المشكلة التي تبحث عن حل:

مما تقدم يتبين لنا بوضوح موثوق أن حاجة الرجل على وحه الإحمال إلى المرأة الثانية إنما هي حقيقة واقعة. وإن ما يتعلل به المتعللون من أن إنسانية الرجل يجب أن

<sup>(</sup>١) الإصحاح الحادي عشر من سفر الملوك الأول.

<sup>(</sup>٢) المرأة في القرآن. الموسوعة ٤٦٩/٤.

تطغي على الجانب الحيواني فيه هو أمر صحيح ومطلوب، ولكن من الصحيح أيضا أن حيوانية الرجل حزء من حقيقته الكلية، وهو الجزء الفعال والقوي في ميدان العلاقة بين الرجل والمرأة، ولو لم يكن الإنسان على هذا النحو لكان ملكا لا حاحة به لبناء أسرة وتحمل التبعة من ذلك.

وإذا كانت الأسرة – من وجهة نظر كل الناس – يجب أن تقوم على الجانب الإنساني في الرجل والمرأة، فإن هذا لا يمنع من أن يتغلب الجانب الحيواني على أحدهما أو كليهما – كما هو شائع اليوم – وحينئذ لن تجد نظاما احتماعيا للأسرة له القدرة الكافية على منع الرجل من معاشرة امرأة أعرى حتى ولو كانت في ذمة رجل آحر، أو على منع المرأة المحروب على منع المرأة انحروب ولا كان زوجا لامرأة أخرى، ولقد ثبت هذا بالدليل المستند إلى الواقع المرئي والمسموع في الماضي والحاضر.

فالمشكلة إذن في مسألة علاقة الرجل بالمرأة الثانية تنحصر في الوضع الذي ينبغي لها أن تتم فيه مادامت سنتم في الغالب، وحينتذ يدور الأمر بين وضعين لا ثالث لهما. أما العلاقة العلنية، وأما العلاقة السرية.

ولا يخفى أن للعلاقة السرية لا تعني بحال إلا المنحادنة والمخاتلة، وما يتبع ذلك من جين وهروب من المسؤولية، كما لا تعني العلاقة العلنية إلا الإيمان والقوة والشجاعة في مواجهة التبعات والمسؤوليات التي تتطلبها تلك العلاقة المعلنة.

وليس كالإسلام دين ينافي السرية في هذا الشأن فأغلظ عليها العقاب، ويبغض المخاتلة والحداع بين الرجل والمرأة فشدد لها النكال، فجعل من الزنا جريمة حق الله فيها أشد من حق العبد فنهى عنه حيث قال ﴿ وَلَا تَقَرَّبُوا ٱلرِّيَّى ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَنجِشَةً وَسَآةً سَبِيلًا ﴾''.

وإذا فإن افتراض وقوع الزنا وجها وميررا فإن الشريعة السوية لا تكون قادرة على حكم المجتمع بجدارة إلا إذا عرضت لهذا الجانب من حوانب الأسرة، فجعلته من الاحتمالات التي تحتاج إلى النص عليها بالخماية والتنظيم، وهي حين تمدي إلى الأسرة السوية، لا تممل مع هذه الهداية أن تقدر الضرورة التي تلحئ الزوج والزوجة، وقد

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآية ٣٢.

تلجئ المجتمع كله إلى حالة ليست بالسوية ولا بالمأثورة مع المشيئة والاحتيار، ولكنها تقع في الحياة على قلة أو كثرة، وحينئذ فليس خليقا بالشريعة السمحة المحكمة التي تقدر مصالح الناس كما حياتهم الدنيا، وتحسب حسابها لحياتهم الأخرى أن تغض طرفا، أو تترك ثغرة.

ومن هذا المنطلق الواضح يسعنا أن نقول أن شريعة أو مذهبا أو قانونا ما لم يفلح حتى اليوم، ولن يفلح في الغد في أن يضع حلا لهذه المشكلة أحدى وأفضل مما وضعه الإسلام في تعدد الزوجات بشروطه ومواصفاته وأهدافه المرسومة. ولا يعنينا بعد هذا أن يركب الغربيون رؤوسهم في الإصرار على مبدأ الزوجة الواحدة، تاركين مجتمعالهم تفرق في أوحال الرذيلة، ومهاءة الفحش، وضراوة الاعتداء على الأعراض والحرمات في مستنقع من الأمراض الحبيثة والآفات المدمرة.

ومن أجل هذا آثر الإسلام في نظامه للحياة أن بيبح تعدد الزوجات إلى أربع في علاقة شرعية صريحة مسئولة، عن عدد غير محدود من الصديقات والعشيقات في السر والخفاء مع الاقتصار على زوجة واحدة محدوعة في نظام غربي منافق وخسيس.

## تعدد الزوجات في الإسلام:

إن الإسلام لم يناوئ وحدة الزوجة، وإنما أستحسنه وحث عليه، وبالتالي فهو لم يوجب تعدد الزوجات، وإنما كره ذلك وحذر منه، غير أن الإسلام شريعة لبشر يعيشون على الأرض وليس طريقة لأرواح تعيش في السماء، ولا مناص لشريعة البشر في الأرض من النظر إلى جميع العوارض والتقدير لجميع الحالات والاحتمالات، وفي بعض ذلك ولاشك ما يجعل إباحة التعدد ضرورة لحل المشكلة التي هي حديرة بتهشيم البناء الأسري والاحتماعي كله إذا بقيت بدون هذا الحل ذاته ولا حل لها في سواه.

وإذا كانت قواعد العدل تبيح للرجل المسلم أن يتزوج في حدود الأربع في أي حال فإن فلسفة الإسلام قد حسبت حساب الضرورات في هذا الشأن وجعلت الأمر موكولا إلى الذين يعانون من تلك الضرورات من الرجال والنساء على استلاف الأسباب المعروفة والمعروضة.

ومن حكمة الإسلام في معالجة جميع أنواع الضرورات أنه في الوقت الذي يحسب

حسابمًا فانه لا ينسى الحيطة لاتقاء ما يتقى من أضرارها وسوء التصرف فيها. وهو ما فعله أيضا في مسألة تعدد الزوجات.

فهو يشترط العدل في التعدد: ﴿ فَإِنَّ خِفْتُمْرَ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ﴾'' ونبه إلى صعوبته مع الحرص عليه: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾(١) وأمر الأزواج بعرض أنفسهم على اختبار القدرة قبل الإقدام على الزوجة الأخرى في تكاليف الحياة: ﴿ أُسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ ﴾ ٣٠ ﴿ وَعَلَى ٱلْمُوَّلُودِ لَهُ، رِزْقُهُنَّ وَكِسُوَ ثُمِنَّ ﴾ (1).

ومن أشد أنواع الحيطة في ضرورة التعدد، هو إسناد القول الفصل في ذلك إلى اختيار المرأة نفسها فإن شاءت قبلته، وإن شاءت رفضته، وبذلك ينتفي الحرج عن المرأة في تشريع تعدد الزوجات متى كان الرأي فيه موكولا إلى مشيئتها تأبي منه ما تأباه، وتقبل منة ما لا ترى فيه غضاضة عليها، أو ترى أنه ضرورة أخف لديها من ضرورات تأباها، والمرأة في واقعها لا تختار أن تكون زوجة أخرى إلا إذا لم يتيسر لها أن تكون زوجة منفردة، وحينئذ يكون التعدد حلا لمشكلة لا تحل إلا بهذا الحل الكريم، وإلا... فالمذلة والهوان والسقوط.

وخلاصة القول: أن الشريعة الإسلامية سايرت منطقها الخاص، وسايرت الطبيعة البشرية وجاءت متفقة مع الغرض من الزواج حينما أباحت تعدد الزوجات.

فإما ألها سايرت منطقها الخاص فذلك ألها تحرم الزنا تحريماً كلياً وتعاقب عليه أشد العقاب، فوجب أن لا تحرمه على الناس من وجه وتدفعهم إليه من وجه آخر.

وإما أنها سايرت الطبيعة البشرية، فذلك أن حرمان امرأة من الزواج مع استعدادها له يؤدي إلى أن تحاهد المرأة طبيعتها، وهو جهاد ينتهي غالبا بالفشل والاستسلام وما يتبع ذلك من إرغام وإذلال.

سورة النساء: الآية ٣.

سورة النساء: الآية ١٢٩. **(Y)** 

سورة الطلاق: الآية ٦. (T)

سورة البقرة: الآية ٢٣٣. (1)

وإما ألها جاءت منفقة مع الغرض من الزواج، فذلك أن ضرورات التعدد إنما هي قضايا اجتماعية وإنسانية في الأغلب من أمرها، وإذا كان من أهداف الأسرة في الإسلام أن يقوم مجتمع قوي سليم، فإن بعض مشاكل هذا المجتمع هي الدافع الذي يجعل التعدد ضرورة لا بديل عنها إلا الحفل والخطل. من حيث أن البديل عن رابطة الزوجية في هذه الحالة شعوع المواققة الزنا. ومن البراهين المضحكة المبكية على هذا أن بدلا مسلما تونسيا قد ضبط وهو متزوج من الشتين، ولما كان القانون التونسي قد بلغ به الشعور بالنقص إلى حد إدعاء الأوروبية لنونس فإنه حرم التعدد تحريما قاطها ورتب على ذلك عقوبات صارمة. إلا أن عامي هذا الرجل استطاع أن يجنبه العقوبة بأن أثبت بالأدلة التي الصطنعها مع هذا الرجل بأن المرأة الثانية إنما هي عشيقة وليست زوحة له. وحيثة فقط انفرجت أسارير القاضي التونسي واستبد به السرور من أن الفضيلة في تونس لم تنتهك بتعدد الزوجات، فما دامت العلاقة بين هذا الرجل وهذه المرأة هي علاقة زواج فلا خطر ولا ضرر، فحكمت المحكمة ببراءته من قمة التعدد المسندة إليه (1).

وناصية القول في هذا الموضوع، أن نرفع أصواتنا في تحدى ما جاءت به القرون بعد القرون من حل لمشكلة العلاقة بين الرجل والمرأة في أن يكون شي، من ذلك قد وضع للمرأة والرجل حلا يساوى عدل الإسلام وفلسفته من حكمة تعدد الزوجات.

ولا تزال دعاوى العصر الحديث في مسألة المرأة تشدقا من غير دليل، وتجشأ من غير شبع، وهي دعاوى لم يؤيده ثبوت من حوادث الواقع ولا حكمة من مبادئ النظر.

وأي دعاوى هذه التي تبيح للمرأة أن تكون زانية ولا تجيز لها أن تكون زوحة في ظل زوج تأنس به، وبيت تأوي إليه، وذرية تسعد بها.

أما مرارة الواقع الذي يتحكم في الأسرة مع تعدد الزوجات عند المسلمين فإن شكوى المرء منها قائم على أساس من سوء النظر وإساءة التصرف، وهو واقع ساهمت فيه المرأة بخفة الوزن، كما ساعد عليه الرجل في انعدام التوازن، وهو أمر يحكم اليوم

 <sup>(</sup>١) تنظيم الإسلام للمحتمع - للدكتور رمزي نعناعة ص ٧٠.

مسرح الأسرة مع تعدد الزوجات كما يحكم مراحها مع الزوجة الواحدة، وهو ما يقتضى إصلاح الخطأ فيه ولا يقضى بنقض الصحيح منه.

لأن منع التعدد في الزوحات يجعل المجتمع بحالة لا حيلة فيه إلا بنقض بناء الزواج من أساسه وإهدار حرماته جهرة أو في الحفاء، وهذا ما هو حاصل اليوم في المجتمعات التي تقوم على ذلك.

لكن المجتمعات مع إباحة التعدد المشروع موفورة الحيلة في إصلاح عبوبه على حسب أحواله الكثيرة من أدبية ومادية، ومن اعتدال أو اختلال في تكوين أسرها وعائلاتها وسائر طبقاتها.

وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد أباحت التعدد فإنها تركت للناس أن يحسنوا وضع هذه الإباحة في مواضعها، أو يسيئوا العمل والفهم فيها على حسب أحوال الأمم والمختمعات من الارتقاء والهبوط، ومن المعرفة والجهل، ومن الصلاح والفساد، ومن الرخاء والشدة.

وإن المباحات الاجتماعية كثيرة تأذن بها الشريعة، ولكنها لا تأخذ بأيدي الناس ليحسنوا تناولها والتصرف فيها. وحسب الشريعة أن تقيم الحدود توضح الخطة المثلى ين الاختيار والاضطرار، تاركة تفصيل ذلك للناس أنفسهم، يتفاضلون في الحرص عليها عند التطبيق، ويتفاوتون في الأخذ منها عند الحاجة، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

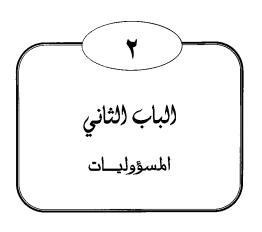

## وفيه الفصول.

- ١- الفصل الأول، المساواة.
- ٢- الفصل الثاني، المسؤولية الشخصية.
  - ٢- الفصل الثالث، المسؤولية الإدارية.

ليس بعد مرحلة إنشاء الأسرة بعقد الزواج إلا مرحلة النهوض بالمسؤوليات المختلفة التي يكون الحق فيها لبعض أفرادها واحباً على الآخرين، من حيث أن الأسرة وحدة اجتماعية تحتاج كغيرها من الوحدات إلى نظامها الخاص الذي تعول عليه في جمع شملها، وإصلاح شألها، والنهوض بأعبائها.

وسوف يبدو فيما سوف نوجز القول فيه من مسؤوليات الأسرة شيء من الحدية في التشريع والتحديد في الأدوار قد لا تجله في أي وحدة من الوحدات الاجتماعية الأعرى. وذلك لأن الأسرة أحوج من سائر الوحدات إلى الدقة والحكمة في نظامها الحاص بها. لأنه نظام بناسبها دون غيرها ولا يتكرر على منالها في وحدة من وحدات المختمع أو فئة من فئاته – على حد تعبير العقاد الذي يضرب لذلك مثلاً فيقول\!" "الشركة التجارية – مثلا – وحدة اجتماعية، لها نظامها الحاص بها، وقد تكون لها أنظمتها المحتلفة على حسب تأليفها، ولابد لها ولنظائرها جميعا من روح المودة، وصدق المعونة، لحسن الانتظام وتحقيق المصلحة المتبادلة.

إلا أنها قد تعول في أهم أعمالها على أرقام الحساب، وشروط الاتفاق لتيسير تلك الأعمال وتسييرها.

أما الأسرة فلا ينفعها أن تعول في علاقاتها على الشروط التي يفصل فيها وازع القضاء، أو نوازع الشرطة، ولا مساك لها أن تتماسك بينها بنظام يغنيها عن تحكيم القانون، أو تحكم الشرطة في كل حلاف يطرأ على علاقاتها".

والمسؤوليات المناطة بطرفي الأسرة – وهما الزوج والزوجة في حالهما هذه أو بعد صيرورقما أبا وأما – كثيرة متنوعة ليس بمقدور قلة الصفحات في هذا البحث أن تحيط بما تفصيلا، لذا يحسن الكلام في أبرزها وأعمها بإجمال يومئ إلى ما سواها، ويشمل مبادئها العامة كما يشتمل على شيء من التفريع إذا لزم الأمر.

فإن الأسرة في كل حال: رجل وامرأة، وما يترتب على النقائهما. من امتداد في الفروع والأصول. والمرأة والرجل في الإسلام سواء في الإنسانية وما يلزم لها من حقوق

<sup>(</sup>١) الموسوعة: ١٣/٤ه.

وما يترتب عليها من واجبات. وقد لزم من هذه التسوية الإنسانية أن ساوت المرأة الرجل في المسؤوليات الشخصية المتعلقة بالجانب الإنساني منها، أي باعتبار وصفها العام دون النظر إلى صفتها الخاصة من كونها زوجة أو أما ونحو ذلك.

أما موقع المرأة في الأسرة من حيث وصفها الخاص هذا فإن توزيع الأدوار في كل جمع أو مجموعة يقتضي رئيسا ومرؤوسا، ومسؤولاً ومسؤولاً عنه، حينئذ تبفى تلك المساواة الإنسانية على حالها الأصلي، إلا أن للرحال على النساء درجة قال تعالى: ﴿ وَهُنّ مِثْلُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلْمُعِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ

ويلزم من ذلك ضرورة أن بفضل الرحل المرأة في جانب ما فضلا لا يخل بإنسانيتها، ولا يقدح بكرامتها، وإنما هو تفضيل في اثجاه مصلحتها هي أولا، ويبقى الأصل بعد ذلك وقبله أن توزن المرأة بما يوزن به الرجل فضلاً وتفضيلاً: ﴿ وَلَا تَتَمَمَّوْاً مَا فَضَّلَ اللهُ يِمِعَ بَشَعَا الْحَتَسَبُوا وَلِلْيَسَاءِ تَصِيبٌ يَمَّا الْحَتَسَبُوا وَلِلْيَسَاءِ تَصِيبٌ يَمَّا الْحَتَسَبُوا وَلِلْيَسَاءِ تَصِيبٌ يَمَّا الْحَتَسَبُنُ وَشَعُواْ اللَّهِ مَا فَضَلِيمٌ مَنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمُ ﴾ (").

وقد كان من حراء فضل الرحل على المرأة في حانب من الجوانب أن اقتضى ذلك إسناد إدارة الأسرة وقوامة البيت إلى الرجل لأسباب دعت إلى ذلك. ومصلحة المرأة على رأس تلك الأسباب التي مهما تعددت واحتهد فيها المجتهدون فإنحا لا تخرج عن النظر إلى المصلحة التي هي أساس من أسس التشريع الإسلامي في نطاق الأسرة وغيرها ﴿ الرَّجَالُ قُوْمُورَ َ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أُمُولِهُمْ ﴾ "؟.

ونخلص من ذلك إلى النسق المعقول على النحو التالي:

أولاً- مساواة الرجل والمرأة في الإنسانية الكريمة.

ثانياً– ويترتب على تلك المساواة في الإنسانية مساواتما في المسؤوليات الشخصية.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ٣٤.

الباب الثاني - المسؤوليات

ثالثاً- يفضل الرجل المرأة في المسؤوليات الإدارية بناء على طبيعة دوره وحدود قدرته في تحقيق مصلحة الأسرة. وسوف نتكلم عن كل مسألة من ذلك بفصل مستقل.



# الفصل الأول المساواة

دأب بعض الناس من سقط المفكرين وحثالة القائلين: على القول بأن الإسلام يجعل المرأة إنسانا ناقص الإنسانية في موازاة إنسانية الرجل، وبالتالي فهو يجعلها عضوا من الدرجة الثانية في الأسرة والمحتمع، ويستدلون على ذلك بعض كلمات القشور التي تجوز على الأسماع بغير عناء، مستغلين بذلك جهل بعض المسلمين اليوم – وهم الغالبية فيهم – بأحكام دينهم في هذه القضية وما سواها من سائر القضايا الإسلامية، وتجافيهم عن محاولة الوقوف على حكمته في التشريع، ومنهجه في التنظيم بفعل الظروف غير المواتية التي غمرت العالم الإسلامي منذ أن تمكن منه المستعمرون حين لم تبق أرض إسلامية واحدة تنهم بحرية الحكم أو سيادة الاستقلال.

ومما قالوه في معرض الاستدلال على هذه الدعوى المنحاتلة: أن الإسلام حعل السيادة في البيت للرجل على المرأة، فقصرت على حدمته والخدمة فيه، وجعل له حق الطاعة عليها في الأمر، وحق تأديبها عند الحاجة، وسلطة على حريتها في الاختيار، ووضع سلطة الطلاق بيده دومًا، وجعلها قعيدة بيته وحبيسة سحنه حيث أطلق له حرية العمل وطلاقة التصرف، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية الخاصة بالأسرة، والتي عمدوا إلى تشويهها عند العرض، وإغماضها عند التفصيل، وتحميلها من الفهم والتفسير ما لا تحتمل، بناء على تحكم الرغبة في القدح والمذمة، والاحتكام إلى الهوى المتاجئ

والحقد المقيم، "فخلصوا من ذلك إلى دعوى تدين إنسانيتها في الإسلام على ما يزعمون.

وعلى الرغم من تحافت هذه الدعاوى وسذاجتها. فإلها تجد في بعض الأحوال آذانا صاغية أشد تمافتا، وتصادف في بعض الأحيان إفهاما خاوية أكثر سذاجة وسخفا.

وليس أشق على نفس الباحث ولا أدق على قلمه من أن يجد نفسه في الموقع الذي يتعين عليه فيه أن يبرهن على الثوابت من الأمور التي لا يحتاج ثبوتها ولا إثباتها إلى حجة أو برهان، ومساواة المرأة للرجل إنسانية في الإسلام من هذا القبيل.

فلقد قرر القرآن الكريم من أوله يوم: أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، والمرأة داخلة، في هذا العموم ضرورة، كما أن القرآن قرر من أول يوم أيضا: أن الله كرم بني آدم وفضلهم على سائر ما خلق، والمرأة مشمولة بهذا التكريم، فنكون المرأة والرجل محلا لكل عناصر تلك الاحسنية وهذا التكريم سواء بسواء، بكل ما تشتمل عليه تلك العناصر من سمات وصفات.

وليس ثمة نص في قديم أو حديث عالج - في إيجاز وإعجاز - تقرير إنسانية المرأة من جميع النواحي، وبأبعد الأعماق أصالة، وبمحتلق طرق التقدير والتعبير، على مثل ما نجد في ذلك النظم القدسي الكريم ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ ٱتَقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي حَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ (').

فقد قررت هذه الآية أن بين الرجل والمرأة حوة في النسب البشري، ووحدة في النوع الإنساني. على أشد ما يكون التقرير صراحة ووضوحاً.

ولقد ترتب على هذه الحقيقة ضرورة: أن يخاطب الله المرأة كما يخاطب الرحل وبنس ما يخاطبه به، وقد دأب القرآن الكريم على ذلك دون لبس أو غموض: ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِل مِنكُم مِّن ذَكْرٍ أَوْ أَنتُىٰ ﴾ (") ﴿ وَمَرِى يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْقَى ﴾ " و﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن

سورة النساء: الآية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ١٢٤.

ذَكِرُ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَتَحْمِينَهُمْ حَيْوَةً طَيْبَةً ﴾ ('). ولا يخفى على ذي سن من العلف النسق من أحكام النسوية في لفزان، كما درجت عليه الآيات العراقية الكرعة مثل: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَيْتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمَسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلصَّلِمِينَ وَالصَّلِمِينَ وَٱلْمُتَلِمِينَ وَٱللَّهُ هُمْ مَغْمِرةً وَوَلَّمَ عَلِيمًا وَاللَّهُ عَلَيهُ اللهُ هُمْ مَغْمِرةً وَأَلْحَالِمِينَ وَالْكَالِمِينَ وَٱللَّهُ هُمْ مَغْمِرةً وَأَلْحَالِمِينَ وَالْكَالِمِينَ وَالْكَلِمِينَ وَالْكَالِمِينَ وَٱللَّهُ هُمْ مَغْمِرةً وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلِمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلِمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا فِي وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُعْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلِمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلِمِينَا وَالْمُنْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلِمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلِمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلِيلُولُولُولِينَا وَالْمُنَالِمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِ

وعلى هذا الأساس قامت أحكام الشريعة الإسلامية، فسوت بين الرجل والمرأة في الخطاب حتى في مجال الجرائم والعقوبات: "السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما" وليس من العدل في شيء، ولا من الحكمة في مكان أن سوى بالخطاب بين اثنين عمتلين إنسانية بناء على احتلافهما في ملكات العقل، أو خواص التكليف، أو صفات المسؤولية. فلما سوى الله بين المرأة والرجل في هذا فهم معاة للتسوية بينهما في ذلك ضرورة، إذ أن الظلم على الله عمال.

#### مقارنــة:

هذا هو رأي الإسلام في إنسانية المرأة، فأين رأي غير المسلمين من ذلك، وقد كانت المرأة في حضارة الصين مخلوقا تعسا حقير الشأن<sup>(7)</sup>. وفي حضارة الهند مخلوقا دنسا كالباطل، وسيئ السلوك متحردا من الشرف<sup>(4)</sup>. وفي شريعة مانو مخلوقا يعيش مع زوج عليها أن تعامله كما لو كان إلها، فإذا ما نادته فألها تناديه قائلة يا إلهي<sup>(9)</sup>. في حضارة اليونان مخلوقا من سقط المتاع، حتى كان من مفكريهم الكبار من ينادي بأن يحبس اسم المرأة في البيت كما يحبس حسمها<sup>(7)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآية ٣٥.

 <sup>(</sup>۳) حضارة العين - ول ديوارانت، ترجة محمد بدران، ص ٢٧٣.

 <sup>(</sup>٤) حضارة الهند - ول ديوارانت ترجمة الدكتور زكى نجيب محمود، ص ١٧٩.

 <sup>(</sup>٥) تاريخ العالم (ترجمة الإدارة الثقافية بوزارة المعارف سابقا)، ص ٣٩٤.

 <sup>(</sup>٦) حضارة اليونان – ول ديوارانت (ترجمة محمد بدران)، ص ١١٤ – ١١٧.

وكانت في حضارة الرومان مخلوقا عديم أي نوع من أنواع الأهلية والشخصية القانونية، حيث كان القانون الروماني يعتبر "الأنوثة" مانعا من موانع الأهلية كالجنون وحداثة السن والرق، ولقد عرف الرومان نوعا من أنواع الزواج اسمه: "الزواج بالسيادة" تدخل به المرأة في سيادة زوجها وتنقطع صلتها بأسرتها الأولى، وتحال إلى الزوج إذا ما الهمت بجريمة حيث له أن يحكم عليها بالإعدام في بعض الجرائم كالخيانة مثلاً<sup>(١)</sup>. وفي حضارة العرب القديمة مخلوقا إذا بشر أحدهم به ظل وجهه مسودا وهو كظيم أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، كما حكى القرآن الكريم لنا ذلك ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ، يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُفِيْرَ بِهِۦٓ ۚ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونِ أَمْرِيَدُشُهُۥ فِي ٱلنِّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾(١)، وكانت تورث عندهم كما يورثُ المتاع<sup>(٣)</sup>. وفي أعراف اليهود مخلوقا نزلوا به إلى مرتبة الخادم، وكان لأبيها أن يبيعها وهي طفلة دون البلوغ، وفي حضارة المسيحيين القديمة كانوا يقولون لها قولا له وزن النص المقدس: "أنه أولى للنساء أن يخجلن من ألهن نساء، وأن يعشن في ندم متصل جزاء ما جلبن على الأرض من لعنات" وكانوا يقولون: أن الشيطان مولع بالظهور في شكل أنثى<sup>(؛)</sup>. وفي حضارة الشرق اليوم صارت مخلوقًا مشاعًا لكل راغب، وبهيمة لكل حالب، وفي حضارة الغرب اليوم أصبحت مخلوقا ناقص الأهلية في الاقتصاد والنملك والتصرف وغير ذلك من أوجه الحياة.

#### نتيجة:

فأين هذا كله من مساواة الإسلام وتقريره لإنسانيتها الكاملة، واعترافه الصريح بحقها وحفيقتها، وهل هناك أوضح في هذا من قوله ﷺ: "إنما النساء شقائق الرجال"(<sup>()</sup>. ولقد ترتب على هذه النسوية الإسلامية بين الرجل والمرأة في الإنسانية أن

 <sup>(</sup>۱) مبادئ القانون الروماني - د. محمد عبدالمنعم بدر، د. عبدالمنعم البدراوي، ص ۱۹۷ - ۲٤۱.

 <sup>(</sup>۲) سورة النحل: الآيات ٥٩-٥٩.
 (۳) بلوغ الارب للآلوسي ٤٢/٣ ويرجع تفسير ابن كثير والكشاف للزعشري في تفسير الآية.

 <sup>(</sup>٣) بلوغ الارب للا
 (٤) تاريخ العالم.

<sup>(</sup>٥) رواه احمد وأبو داود والترمذي.

سوى الله بينهما في كل الأمور التي تتعلق بمذه الإنسانية في وصفها العام، ووزع الأدوار بينهما فيدما يكون لهما وصفهما الخاص زوجاً وزوجة، وأما وأبا، وأختا وأخاء توزيعا لازما لاختلاف الجنس بينهما عقلا. إذ ليس من العدل أن يسوي الله في الأدوار بين حنسين مختلفين، وإلا لخلقهما جنسا واحدا من أول مرة، وهذه حكمة لا يسع العقل غيرها ولا يتسع هو لغيرها، ونحن إذ نرجئ الكلام هنا عن الأدوار المختلفة إلى الفصل التالي عن المسؤولية الشخصية التي يتساوى فيها الرجل والمرأة تبعا لتساويهما في الإنسانية من حيث ألها لازمة لها ومترتبة عليها.



## لفصل الثاني المسؤولية الشخصية

إن للزوجة بوصفها إنسانا مستقالا بإنسانيته عن الزوج مسؤولياتها الشخصية التي تختص كما اختصاصا عبدا عن سلطته ورغبته ونفوذه، فلا يملك الزوج أن يؤثر عليها أو فيها قضاء حيث نجد أن قواعد العدل تقضي كحذه الاستقلالية جملة وتفصيلا كلما تعنت. بالوصف العام الذي يشترك فيه كل من الرجل والمرأة على نحو من المماثلة قرر النامة، لا يفترق فيه أحدهما عن الآخر، وعلى أساس هذا الوصف وتلك المماثلة قرر الإسلام للمرأة ما قرره للرجل من مسؤوليات شخصية تقوم على الأهلية التي ترتكز على أساس: أن الإنسان - رجلا كان أو امرأة - إنحا هو ذاتية مستقلة، وأن علاقاته باخدها القوانين قضاء، كما ترجهها الأحلاق وقواعد السلوك ديانة، فالإسلام لا يغي فاتية فرد شعف فرد أخر، ولا يذيب شخصية إنسان في شخصية إنسان آخر، مهما كان بينهما من علاقات الصلة والقربي والمؤدة، فهو مع حرصه على نمو علاقة الانسجام والود والاستقرار بين الزوج والزوجة... يحرص في الوقت نفسه على استقلال الزوجة في التصرف فيما هو خاص بذاتيتها، ومختص بإنسانيتها من أهلية استقلال الزوجة في التصرف فيما هو خاص بذاتيتها، ومختص بإنسانيتها من أهلية، واقتصادية، واحتماعية وأسرية على النحو التالي:

#### أولاً- الأهلية الدينية:

أقر الإسلام أهلية المرأة لتلقي النكاليف الشرعية من خطاب الله لها مباشرة دون حاجة إلى وساطة أحد من الناس، فخطابها بتكاليف تقوى الله إنما هو خطاب إليها باعتبار "خصوصية الإنسانية" فيها، أي أن إنسانيتها هي التأهيل الروحي والعقلي لهذا التكليف، وهي في ذلك كالرجل على ما ذكرنا.

ويقول أحد المفكرين المعاصرين<sup>(٢)</sup> " ولعلك تأخذ من مبايعة النبي ﷺ للنساء مبايعة خاصة مستقلة عن الرجال: أن الإسلام يعتبرهن مسؤولات عن أنفسهن مسؤولية خاصة مستقلة عن مسؤولية الرجل".

وتأسيسا على هذا فإن الإسلام بمنع الزوج من حمل زوجته الكتابية على الإسلام، ويكتفي بجعل ثمرة هذه الزوجة من الأولاد مسلمين، وبذلك يتيح للزوجة تمارسة عقيدهًا الخاصة بما في غير تضييق ولا حجر عليها بشكل من الأشكال، هذا من جهة العدل المتعلق بعمل القضاء.

غير أن للإسلام فلسفته في هذا الموضوع، حيث توخى من وراء إسلام المرأة صلاح المجتمع، ومن وحدة الدين بينها وبين زوجها صلاح الأسرة، ومن هنا احتضن

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة: الآية ١٢.

هذا المبدأ وحرص عليه عن طريق الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة بلا قهر ولا إكراه، فإن استجابت الزوجة فيها ونعمت، وإلا فلا سلطان عليها من وراء قانون أو قضاء.

ويلزم من حرية الزوجة في عقيدتها حرية أخرى بالقياس الأولي، وهي حرية الأأي والتفكير وإبداء وجهة النظر في أي أمر من أمور الأسرة المختلفة في حدود ما تجوز فيه الحرية من ذلك للرجل نفسه، لأن التفكير مهما اختلفت اتجاهاته، والرأي مهما تعددت مسالكه: أيسر شأناً من الإيمان والعقيدة، فلما سلمت لها الحرية في هذه فهي سالمة لها في تلك من باب أولي.

#### ثانياً - الأهلية الاقتصادية:

منذ خمسة عشر قرنا مضت قرر الإسلام للمرأة أهلية التملك والتصرف في القيم الاقتصادية بنفس القدر الذي أقره للرجل، بعد أن كانت محرومة من تلك الأهلية فيما بين القوانين الرومانية التي تجعل الأنوثة عارضا من عوارض الأهلية، وبين أعراف الجاهلية التي تجعل المرأة ذاتما محلا للانتقال بالملكية والإرث من يد إلى يد.

فحاء الإسلام وجعلها كالرجل في كل شأن من شؤون المال، تملكا وتصرفا وتبرعا وتجارة، لا يتدخل في ذلك أي تدخل يجد من تلك الحرية إلا بقدر ما يتدخل في حرية الرجل المالية وقاية للمال نفسه لسفه أو عته أو قصر.

ولقد قرر لها الإسلام حق النملك بالإرث بعد أن كانت محرومة منه: ﴿ لِلْوِجَالِ تَصِيبُ مِنَّمًا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِنَّمًا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُثُرُ تَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ (١).

و لم تقم الشريعة الإسلامية أحكامها في الإرث على الأنوثة والذكورة من حيث هي كذلك، وإنما أقامتها على أساس الموقع الذي يكون فيه الرجل والمرأة من الأسرة قربا أو بعدا، مع ملاحظة التفاوت في المسؤوليات وتحمل النبعات، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

سورة النساء: الآية ٧.

فليس صحيحاً ما يقال من أن نصيب المرأة في الميراث هو على النصف من نصيب الرجل مطلقا، فإن في هذا القول مجافاة للحقيقة ومناهضة للحق. وإنما الصحيح هو أن نصيب المرأة في الموقع المعين بمكن أن يكون كذلك. فيفضلها الرجل كما قد يفضل الرجل المرحل المرحل الرجل فلا اعتبار للأنوثة لذاتها، ولو كان الأمر كذلك لما كان لامرأة مع رجل نصيب مساو، في حين أن أحكام الشريعة الإسلامية تكذب ذلك.

فالجدة وهي امرأة قد يتساوى نصيبها مع نصيب الجد وهو رحل، والأم وهي امرأة قد يتساوى نصيبها مع نصيب الأب أو يزيد عليه وهو رحل، والزوجة وهي امرأة قد تأخذ الربع من تركتها إذا ما توفيت قد تأخذ الربع من تركتها إذا ما توفيت قبله. والأخت من الأم وهي امرأة يتساوى نصيبها مع نصيب الأخ من الأم وهو رحل، والبنت وهي امرأة قد يكون نصيبها أكبر من أنصبة إخوان المتوفى وهم رحال، وهذا التفاوت إن حصل لا يقوم على اعتبار الذكورة والأنوثة وإنما يقوم على اعتبار الموقع المعين، فالاعتبار إذن للموقع وليس لجنس المستحق فيه. ونجد هذا شاملا في نطاق أعضاء الأسرة على وحه الإجمال.

معنى هذا أن قلة نصيب المرأة عن نصيب الرحل في بعض الأحيان ليس أمرا مطردا، ولو كان الأمر تابعا لمطلق الأنوثة لا طرد ضرورة.

أما الحالة الوحيدة التي يرد فيها تنصيف نصيب المرأة عن نصيب الرحل فهي حالة الأخت مع أخيه إذا كان شقيقا أو لأب.

ولما كان الأمر لا علاقة له بمطلق الأنوثة على ما بينا، وإنما لموقع الوارث في الأسرة، فإن لكل ذي عقل سليم أن يتلمس جوانب الحكمة القائمة على قواعد العدل المنبة على مبدأ الغرم والغنم في هذه المسألة، وحينئذ لا يعدو الأمر في هذا سببا من أسباب التفاضل في عطاء الرجال أنفسهم في أي قانون أو حق - مما هو تابع لما ينهض به كل رجل من عمل أو جهد، حيث لا أثر لهذا التفاضل على الإنسانية نقصا أو كمالا.

وحينئذ ليس من الحق أن يقال أن نصيب المرأة مطلقا هو على النصف من نصيب الرجل من حيث كوتهما رجلا وامرأة في الإسلام. وإنما الحق أن يقال: أن نصيب الأعت فقط مع أخيها هو على النصف من نصيبه لما يقوم به من مسؤوليات عن نفسه وبالنيابة عنها حيث أعفاها الإسلام من القيام كها وهي كثيرة.

وكما قرر الإسلام لها أهلية التملك بالإرث فإنه قرر لها أهلية تملك المهر وقد كانت محرومة من تملك، وأهلية التملك بالعقد وقد كانت ممنوعة من مباشرته.

قال ابن حزم (۱): "لا يجوز أن تجبر المرأة على أن تتحهز إلى الزوج بشيء أصلا، لا من مالها ولا من صداقها، والصداق كله لها تفعل فيه ما شاءت، لا إذن للزوج في ذلك ولا اعتراض" إلى أن يقول: "ولا يحل لأبي البكر صغيرة كانت أم كبيرة أو الثيب، ولا لغيره من سائر القرابة أو غيرهم حكم في شيء من صداق الابنة أو القريبة، ولا لأحد ممن ذكرنا أن يهبه ولا شيئا منه، لا للزوج ولا لغيره، فإن فعلوا شيئا من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود أبدا، ولها أن تحب صداقها أو بعضه لمن شاءت، ولا اعتراض لأب ولا لزوج في ذلك".

وحريتها في المهر هي حريتها في أي مال تملكاً وتصرفاً، فلها أن تملك العقار كما تمثلك المنقول، ولها أن تمارس التحارة وأنواع أسباب الكسب المباح، ولها أن تضمن غيرها، وأن يضمنها غيرها، وأن تقبل هبات الآخرين، وأن توصي لمن تشاء كما يوصي لها من شاء، ولها أن تخاصم غيرها في ساحات القضاء بنفسها أو بمن توكله عنها باختيارها.. هذا هو صنع الإسلام في المرأة، فماذا صنعت الأمم الغربية المتحضرة لها. ولقد بلغ من قلة ماء الحياء في وجوه هؤلاء القوم: أن رموا الإسلام بدائهم وانسلوا، فلا تزال أوربا وأمريكا وشعوب كثيرة هنا وهناك تضع المرأة - في هذا الصدد - بنفس الموضع الذي كانت عليه في قوانين الرومان وأعراف الحاهلية.

ويقول الإمام محمد عبده في ذلك<sup>77</sup>: "هذه الدرجة التي رفع الله النساء إليها لم يرفعهن إليها دين سابق، ولا شريعة من الشرائع، بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولا بعده.. وهذه الأمم الأوروبية التي كان من تقدمها في الحضارة أن بالغت في احترام النساء وتكريمهن، وعنيت بتربيتهن وتعليمهن الفنون والعلوم، لا تزال دون

<sup>(</sup>۱) المحلي: ۹/۱۷ه-۱۱۰.

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار: ص ص ٣٧٥–٣٧٦.

هذه الدرجة التي رفع الإسلام النساء إليها، ولا تزال فوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في مالها بدون إذن زوجها، وغير ذلك من الحقوق التي منحتها إياها الشريعة الإسلامية من نحو ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن، وقد كان النساء في أوربا منذ خمسين سنة بمنسؤلة الأرقاء في كل شيء، كما كن في عهد الجاهلية عند العرب، بل أسوأ حالا".

إلى أن يقول: "وقد صار هؤلاء الإفرنج الذين قصرت مدنيتهم عن شريعتنا في إعلاء شأن النساء ويفخرون علينا، بل يرموننا بالجهل في معاملة النساء، ويزعم الحاهلون منهم أن ما نحن عليه هو أثر ديننا".

وليت الإمام محمد عبده يعلم أن فرنسا – رائدة الحضارة الغربية في العصر الحديث لم تعط، المرأة شيئا من استقلالها الاقتصادي إلا في يناير سنة ١٩٦٦. فقد نشرت صحيفة هيرالد تربيون في ٢-٢-٣٩٦٠ تحت عنوان: الزوجات الفرنسيات يحصلن على حقوقهن... وذكرت:

"حرية جديدة للزوجات الفرنسيات تنحقق رسميا بعد غد، عندما يصبح التشريع الذي يعيد عادات الزواج حسب قانون "نابليون"... نافذ المفعول، فالتعديل الذي قدمته الحكومة الجديدة ووافق عليه البرلمان في يوليه الماضي بأغلبية ساحقة... يخلع الزوج من وضعه في الأسرة كسيد ورئيس ويعطي الزوجة الحق في: أ- فتح حساب في البنك. ب- مباشرة المهنة. ج- ممارسة العمل التجاري. د - إدارة أملاكها الخاصة أو بيعها. كل ذلك بدون حاجة إلى موافقة الزوج، كذلك باستطاعتها أن تشتري على الحساب الجاري بدون توقيع زوجها إذا برهنت على ألها قادرة على السداد".

هذه المكاسب التي حققتها المرأة الفرنسية مؤخرا والتي كانت محرومة منها طوال القرون الماضية كلها: حققها الإسلام منذ أربعة عشر قرنا، ولا تزال المرأة في بقية أقطار أوروبا وأميركا، محرومة منها في الغالب على شكل من الأشكال، حاصة فيما يتعلق بحرية تمارسة المهنة وتملك العقار, فلا تزال المرأة هناك أسيرة لموافقة الزوج الذي قد يكون مساوما أو طامعا أو متحكما. فأين هذا من حضارة الإسلام؟

#### ثالثاً- الأهلية الاجتماعية:

إن إقرار الإسلام لإنسانية المرأة وما يتبع ذلك من أهليات تحدثنا عن بعضها بإيجاز: يحتم منطقيا أن يكون لتلك الإنسانية بكافة عناصرها وأهلياقا دورها في الحياة، وتأثيرها في المجتمع بالقدر الحكيم الذي يحقق مقاصد محدودة وأهدافا مقدرة، من غير تفريط يميت الطاقة، ولا إفراط يبعثر الجهد، والمرأة والرجل في ذلك سواء من حيث توخي الملاعمة في التوجه، والتناسب في الموقع، والقدرة واللياقة في العمل والمهنة.

إن الإسلام - وهو ينشد تحقيق المجتمع المثالي - لا ينظر إلى الفرد معزولا عن المجتمع ولا إلى المجتمع ضاربا صفحا عن الفرد، بل ينظر إلى "المقومات" الروحية الحقة التي هي الأساس في بناء كل منهما، وهي الإيمان بالله، فتكون مقومات أحدهما هي نفس مقومات الآخر، ذلك أن المجتمع "علاقات" تتألف بما في قلوب الأفراد وعقولهم من المعاني الأصلية، والقيم والعقائد، فإذا هي رابطة واصلة بينهم فكرا وعاطفة وإذا هم موتلفون بما في تناسق كالبنيان المرصوص يشد بعضا، وهو وصف يتناول الفرد الإنساق رجلا كان أو امرأة، وليس أبنغ في ذلك ولا أوضح من قوله تعالى: ﴿ وَاللّمُ وَيُومُ وَلَهُ مُؤْمِنُ مَن َ المُمْكَر وَلَهُ وَلَوْتُورَ مَن اللهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَتُهَا سَمَرْحَمُهُمُ وَلَهُ وَلَهُ مَالِكَ مَا الْكَوْقَ وَيُطِيعُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَتِهَا سَمَرْحَمُهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَتِها لَهُ سَمَرَحَمُهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَتُها لَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَزِيلًا مَالِهُ اللهُ وَلَكُونُ وَلُولُهُ اللهُ عَزِيلًا مَعْقَلُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَزِيلًا مُعَالِعًا لَهُ اللهُ اله

فإذا كان الإيمان في الإسلام محور شخصية الفرد أو هو ركيزة فردية باعتباره وحدة بشرية ذات كيان مستقل، ومسؤولية خاصة أمام الله سبحانه وتعالى، فإنه باعتبار آخر يتضمن روابط الحب والتناصر الاجتماعي، إذ هو ولاء لمثل أعلى واحد تتداعى ضمائر الجميع بموازرته والاعتزاز به، وذلك واضح في قوله تعالى ﴿ وَاللّمُ وَيَدُونَ وَاللّمُ وَمِنَتُهُمْ مُولِيَّاتًا بُعْضَى ﴾ ففيه أن الإيمان هو الوصف الذي تحدد به شخصية كل فرد – رجلا كان أو امرأة – وأن الولاء الذي بين المومنين والمومنات هو الولاء لفيم ذلك الإيمان.

وإن المجتمع إذ ينعقد على الولاء لقيم الإبمان، يتقرر لأهلة قاطبة منهاج عام له صفة الحق والواحب ينتظمهم فرادى وجماعة: ﴿ وَيَأْمُرُونَ بِأَلْكُرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية ٧١.

آلَمُنكَر ﴾ وبذلك يضع القرآن الكريم صلاح المجتمع أمانة بين يدي المؤمنين والمؤمنات، ويجعل كلا منهما مسؤولا عن ذلك، لا يعفي الرجل، ولا يستثني المرأة. لأنه ينظر هنا إلى وصف الإنسانية لا إلى وصف الذكورة والأنوثة.

وعلى هذا: فإن قوله تعالى: ﴿ وَيُلَّمُرُونَ بِاللَّعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ بمد مسؤولية الأفراد إلى كل مقومات المجتمع إدارية وسياسية واقتصادية وروحية، ولا يستني واحدة من هذه، وليس في الإسلام من يقول بالسكوت على منكرات الحكم، أو مشكلات الفقر، أو مظالم الاستغلال، أو مفاسد الجهل التي تقوض الأخلاق ونحوها من دعامات المجتمع.

وعلى المرأة واجبها في كل ذلك ما استطاعت مع مراعاتها لآداب الإسلام وقواعد السلوك فيه، مما قد يقتضي احتلاف الإساليب، وتنوع المناهج، وتحديد الأدوار، فليس من الضروري ولا من الصالح أن يكون عمل المرأة والرجل متشابها في كل ميدان، أو متعلقباً على كل قدم، أو متزاجما على كل موطئ. بل أن من الضروري أن يلاحظ في ذلك استعداد القطرة، وتوجه الجنس وظروف المرحلة وضوابط المصلحة.

وإن في التاريخ الإسلامي لصفحات مشرقة بما سطر فيها للمرأة من مشاركة في كل جهد، ومساهمة في كل ميدان، غير أن ذلك كله كان ضمن فواعد عامة، وتشريعات وافرة، وآداب جمة، تحفظ للمرأة كرامتها، وتصون إنسانيتها، وتقيها من العبث بما إذا امتد، ومن الطمع فيها إذا استشرى(١).

ومن أبرز معالم تلك الأهلية الاجتماعية للمرأة في الإسلام: أن رسول الله ﷺ جعل لها أن تجير - في الحرب أو السلم - من أرادت من غير المسلمين. وقد حاء في فتح مكة، أن أم هانىء بنت أبي طالب أجارت رجلا من المشركين، فأبي علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - إلا أن يقتله، فأسرعت إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله زعم على بن أبي طالب أنه فاتل رجلا قد أجرته، فقال رسول الله ﷺ: " قد أجرنا هن أجرت يا أم هاني" (").

 <sup>(</sup>١) راجع في ذلك كتابنا: المرأة والسياسة في صدر الإسلام.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

وقد حاء في ذلك قوله ﷺ (ا): "يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويجير علمهم أدناهم". والمسلمون: وصف حامع للرحل والمرأة. وفي حديث عائشة – رضى الله عنها –: "إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز<sup>(۱)</sup>" وقولها: فيجوز معناه: أن يحترم فعلها في تأمين أو إجارة من تريد، ولا يخفره أحد أو ينقضه.

وذلك أمر من أخطر الأمور، بل لعله أخطرها وأولاها بالحذر والاحتياط - لتعلقه بأمن الدولة وسلامة الأمة - فتقرير أهليتها وعدالتها فيه إلى هذا المدى هو توكيد لثقة الإسلام المطلقة في كفاية الخصائص العالية التي أهلت بما المرأة المسلمة، وإعلان لكرامة مكالها في الحياة، وإذا كان الغرب لم يبلغ ذلك المدى من الثقة بأهلية المرأة لتلك التبعات الحطيرة، فلأنه هو نفسه لا يفترض في الإنسان - رجلا كان أو امرأة - استعدادا علويا تزكيه العقائد، ولذلك لا يعد بجتمعاته لحمل الأمانات والقيم والمبادئ التي يسلح الإسلام بها ذويه، في نسق تتكافأ فيه الدماء، ويقوم الأدني بدور الأعلى بعد أن زالت فوارق النسب والمولد والمنازل الاجتماعية، فلم يبق إلا اعتبار العقيدة الصادقة المي انصه بلاء فيها الجميع حتى صاروا إرادة واحدة.

ونحن لا ندعي أن شؤون المجتمع الإسلامي واحدة متشابقة، وإنما هي أمور تضيق وتتسع، وتتضع وتتشعب، ولكل فرد ما يناسبه منه العمل، وما يلائمه من الأدوار، ومنهاج عمل المرأة ومشاركاتها الاجتماعية يختلف باختلاف البيئات والعصور شريطة أن لا تغشى ميداتها على عماء أو ضيعة أو تفكك كما تفعل اليوم. بل أن عليها أن تفشاه من وراء قواعد مشروعة، وتخطيط واضح، وإعداد محكم، بحيث تأخذ مكائما في الصف الإسلامي المتماسك حول قيمه ومصالحه. وهذا هو الفرق البعيد بين مشاركات المرأة المسلمة على امتداد التاريخ الإسلامي وبين مشاركاتا العشوائية اليوم.

وعلى ضوء تلك القواعد الإسلامية في السلوك قام في الدنيا ولأول مرة بجتمع تحترم فيه المرأة كإنسان كامل الأهلية، وتلاقي من المجتمع الاحترام اللائق تما، وتصان سمعتها عن اللغط وأقاويل السوء، بعدم احتلاطها المشبوه مع الرحال، إلا في أماكن العبادة وبحالس العلم، ومعارك التحرير، وفي هذه الأماكن كانت لها بحالسها الحاصة

 <sup>(</sup>۱) رواه احمد وأبو داود والترمذي.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود والنسائي.

هما، ولباسها المحتشم، ووقارها المتدين، فما كانت تتعلق بها الأعين، ولا تنطلع إليها النفوس المريضة، بل كانت إذا مرت تغضي الأبصار حياء، وإذا حلست تنصرف الوجوه عنها احتراماً، وإذا حاربت تخفق لها القلوب إكباراً وتقديراً<sup>(١٧</sup>).

ولما كان قيام المرأة بحذا الدور الاجتماعي يقتضي إعدادا واستعدادا يعينان على النهوض به والقيام عليه، فقد أفسح لها الإسلام بحال العلم والمعرفة، من حيث أنه يحث على العلم ويرغب فيه الرجال والنساء، وقد احتفظت كتب التاريخ بأسماء المات من مشاهير العالمات والأدبية والرائدات في ميدان العلم والمعرفة، والتربية واللوجيه، ولقد شهدت مدينة رسول الله كلي إعدادا من المتفقهات في الدين، كما شهدت حواضر العالم الإسلامي عالمات من الضاربات في كل علم، المبدعات في كل معرفة، وليس هذا بحجة للتخبط في تعليم المرأة اليوم تخيطا لا يقوم على هدف، ولا يرتكز على غاية، ولا ينهض على تفريق بين رسالة المرأة ورسالة الرحل من حيث يجب أن يعد كل منهما لما يراد منه ويناط به من أهداف المستقبل وغايات الحياة، فلم يقم مع تعليم المرأة اليوم أدب، ولم يواكب مسيرته تخطيط أو منهج.

#### رابعاً- الأهلية الأسرية:

تذهب بعض المجتمعات القديمة والحديثة إلى دمج المرأة بأسرتما دبحا يذهب بشخصيتها، ويذبب ذاتيتها بالشكل الذي يجعلها تابعة في الإرادة والرغبة والاحتيار على ما بينا بعضه في أماكن متفرقة من هذا البحث، ولا تزال بعض المجتمعات الغربية تتخطى ذاتية المرأة إلى ذاتية أسرمًا القديمة أو الجديدة في حالة الزواج، إلى الحد الذي يتحدد نسبها ونسبتها كلما التحقت بأسرة جديدة حيث تحمل اسم زوجها أو لقبه مادامت معه، فإن تركها تركته لتحمل اسما أو لقبا جديدا، وفي ذلك إشارة إلى عدم أصالتها الذاتية في نطاق الأسرة على نحو ما جاء في شريعة "مانو" في الهند التي لم تكن تعرف للمرأة حقا مستقلا عن حق أبيها أو زوجها أو ولدها في حالة وفاة الأب والزوج، فإذا انقطع هؤلاء جميعا وجب أن تنتمي إلى رحل من أقارب زوجها في النسب ولم تستقل بأمر نفسها في حال من الأحوال، وأشد من نكران حقها في

<sup>(</sup>١) المرأة بين الفقه والقانون - الدكتور مصطفى السباعي، ص ٤٦.

معاملات المعيشة نكران حقها في الحياة المستقلة عن حياة الزوج، فإنما مقضي عليها بأن تموت بوم موت زوجها، وأن تحرق معه على موقد واحد.

وشريعة حموراي التي اشتهرت بما بابل كانت تحسبها في عداد الماشية. حتى أن من قتل بننا لرجل آخر عليه أن يسلمه بنته ليقتلها أو يملكها إذا شاء أن يعفو عنها.

ومذهب الرومان الأقدمين كمذهب الهنود الأقدمين في الحكم على المرأة بالقصور إلى حانب الأزواج والآباء والأبناء وكان شعارهم: أن قيد المرأة لا ينــــزل ونيرها لا يخلع<sup>(1)</sup>.

غير أن الإسلام عني عناية خاصة بإبراز استقلالها الشخصي والذاتي كما ذكرنا. في أكثر من مكان، حين تكلمنا عن حريتها في اختيار الزوج واعتبار رضاها به في الابتداء والانتهاء، وما تلا ذلك من أهليات عمتلفة تحقق ذاتيتها وتحمى وصفها العام في الإنسانية من أن يندمج أو يذوب في وصفها الخاص بالزوجية، ولقد كان الأحذ بمبدأ الرضا كشرط لصحة الزواج دليلا على ما للمرأة من ذاتية نزع الإسلام إلى الحفاظ عليها، وأهلية في نطاق الأسرة – تكوينا وتنفيذا – حرص الإسلام على احترامها واعتبارها.

وإذا كنا قد رأينا أن الأولى للمرأة أن لا تلي عقد الزواج على نفسها بنفسها فليس ذلك قدحا في إنسانيتها أو غمزا لذاتيتها، وإنما هو أدب وسلوك يليقان برفعة قدرها وعظيم حياءها، وإلا فإن قواعد العدل لا تأباه على العموم، فلها أن تباشر عقد الزواج بنفسها إذا شاءت.

وفي هذه المسألة بالذات يقول الشيخ محمود شلتوت (٢٠): "وغن إذا رجعنا إلى الفرآن في هذه المسألة وحدناه يضيف هذا التصرف إلى المرأة نفسها. انظر قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ وَآَسَرَأَةُ مُؤْمِنَةُ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا عَلَيْهُ لَلَهُ مَا لَكُنْ لَمُهُ عَلَيْكُمْ وَيقول في سورة البقرة : ﴿ وَإِن طَلْقَهَا فَلاَ تَجَلُّ لَهُمْ مِنْ مُتَّاتِكُمْ اللَّهُمَ فَلاَ تَجَلُّ لَهُمْ مِنْ تُوتِعُ عَيْرُهُ ﴾ ويقول: ﴿ وَإِذَا يَلْفَنَ أَجَلَهُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلْيُكُمْ لِمُ

<sup>(</sup>١) العقاد: الموسوعة ٤/٢٤٤-٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) رسالة: القرآن الكريم والمرأة، ص ص ١٢–١٣.

فِيماً فَعَلَنَ فِيَ أَنْفُسِهِنَ بِٱلْمَمْرُوفِ ﴾ وهذه الآيات ظاهرة في أن زواج المرأة ورجوعها إلى زوجها مضاف إليها وصادر عنها، من غير أن يتوقف على وليها مباشرة. لهذه التصرفات... وليس من المعقول ولا المعهود شرعا أن يعتبر رضا إنسان في صحة تصرف، ثم يحكم ببطلانه إذا ما باشره بنفسه... ولاشك أن صحة التصرفات لا تستدعى أكثر من العقل والبلوغ، ومادامت البكر كالنيب عاقلة بالغة فإنا لا نكاد نفهم ألها إذا باشرت عقد الزواج يكون باطلا... ولاشك أيضا في أن مقاصد عقد الزواج يرف باطلا... ولاشك أيضا في أن مقاصد عقد الزواج يمن يختص يرجع معظمها إلى المرأة، ومن الأصول المقررة: أن مثل هذا العقد يتولاه من يختص يمقاصده الأصلية . وفي المسألة تفصيل دقيق عند الفقهاء أن غير أن ذلك الحق القضائي يرد عليه حق الله الذي يقتضي صفات ومواصفات أخلاقية وتعبدية في استفائه على ما ذكرنا آنفا.

ومن أهلية المرأة في نطاق الأسرة - بننا كانت أم أختا - ألها إذا بلغت وظهرت عيها علامات الرشد وحسن التصرف زالت عنها ولاية وليها أو الوصي عليها، سواء اكانت أبا أم غيره ، حتى أن لها أن تختار المكان الذي تقيم فيه، وليس لأحد من أولياتها أو أقربائها أن يجيرها على الإقامة عنده مادامت ذات عقل وعقة أأ.حتى إذا ما تزوجت البكر أو الثيب سقط حقها في هذه الحربة لتعارضها مع حق الزوج الذي له حق تبعية زوجته له في السكن والإقامة. وفي هذه الحالة، فإن ذاتية الزوجة تتكيف تكيف حديدا، يلزم له أن يكون البيت خاصا بحا لا يشركها فيه أحد من ذوي زوجها أو الاده من غيرها، كي لا يكون ذلك من أسباب ضيقها أو عدم ممارسة حقها الكامل في تمام معاشرة زوجها أأ.

ومن أهلية المرأة في نطاق الأسرة: إيقاع الطلاق عندما تكون مفوضة به، أو طلب إيقاعه من الزوج عن تراضي بينهما، أو طلبه من القضاء عندما يمتنع الزوج عن إيقاعه مع قيام دواعيه، على ما سنفصله في مكانه.

وللمرأة أن تشترط على زوجها ما تشاء من الشروط المشروعة التي تقرها الشريعة

<sup>(</sup>١) انظر: سبل الإسلام ١٢٠/٣.

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب الشيخ احمد إبراهيم – الأحكام الشرعية، ص ١٥٨.

٣) انظر: حاشية ابن عابدين، ٤٨١/٢.

أو يقرها العرف، أو تحقق للزوجة مصلحة لا تصطدم مع نص صريح من نصوص الشريعة الإسلامية، فلها في ذلك شخصينها المستقلة المتكافئة وشخصية الرحل، وفي ذلك يقول ﷺ: "السلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حواما"\" الم بل أن رسول الله ﷺ من شروط الزوجة على بفية الشروط بوجوب الوفاء بها وجوبا بؤكد عليه ومنهها إليه. فقال: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به المقوع" ولا يملك الرحل أن يسلب زوجته حريتها في كل ذلك منطلقا من وجوب طاعتها له، فإن الإسلام يرى - أنه مهما ارتبط فرد بآخر في عقد، ومهما كانت هناك طاعته له، فإن الإسلام يرى - أنه مهما ارتبط فرد بآخر في عقد، ومهما كانت هناك استقلال الفرد وحريته، ولا يرفع مسؤوليته الشخصية، وإنما النقيد بالعقد وبالطاقة لا يخرج عن كونه تحديدا لدائرة العلاقة التي يتحرك فيها كل من الطرفين لمصلحتهما، يحيث لو زال العقد نفسه، أو ارتفعت الطاعة ارتفع التحديد فحسب، وعاد الأمر إلى الدائرة الواسعة التي تصور: الاستقلال الفردي، والحرية الشخصية.

ومن هذا المبدأ كانت المرأة غير ملزمة بطاعة زوجها إذا ما أمرها بأمر يفوت حقا لله، أو مصلحة للزوجة، أو يسبب لها حرجا أو مشقة، والجزئيات تحت هذا المبدأ لا تخضع للحصر، فلو أمرها بمحرم، أو بعدم زيارة أهلها، أو بمنعها من مزاولة عمل مشروع تحتاج إليه حقيقة ولا يفوت عليه حقه، فإنما في سعة من أمرها في عدم طاعته وامتال أمره، اعتبارا لإنسانيتها وذاتيتها.

ومن حريتها الشخصية في هذا المكان أنها لا تجبر على القرار في بيت زوجها إذا ما أخل بواجب من واجباته تجاهها، فلها أن تترك بيته من غير إذنه إذا ما قصر في حق من حقوقها في النفقة أو شروط المسكن أو نحو ذلك، ولها أن ترفض العودة حتى تتحقق لها حقوقها المترتبة على عقد الزواج.

ويشتد عجب القارئ إذا علم أن الإسلام لا يجبر فضاء المرأة على أعمال المنــزل من كنس وطبخ وفرش ونحو ذلك، ويعفيها كذلك من إحبارها قضاء على إرضاع أطفالها إذا لم تشأ هي ذلك عند بعض المذاهب، وهكذا نرى الإسلام يحيط المرأة بسياج

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي.

الباب الثانى - السؤوليا،

من الإكرام والرعاية والاعتبار لشخصيتها المستقلة وذاتيتها المتميزة.

وبعد هذا الاستعراض الموجز لمسؤوليات المرأة الشخصية في نطاق الأسرة نخلص إلى القول:

إن نظام الأسرة في أمة ما يرتبط ارتباطا وثيقا بمعتقداتها وتقاليدها وعرفها الصالح، وعلى هذا فإنه في طريق تطوره يسير في وتام مع هذه الأمور، فلا غنى لتطور الأسرة من الاستفادة من فلسفة الدين في كل قضية يتناولها عمل القضاء، وبحذا النزاوج بين ومطاوعة العدل وفلسفة الدين في نظام الأسرة يتهيأ غذا النظام طول الباع ومطاولة الأيام ومطاوعة العقل الإنساني له تحت أي ظرف أو حال. وبالتالي: فإن حرية المرأة الشخصية في ما تقدم قضاء، مراقب وملاحظ بفلسفة الدين. فما قد يسلم لها قضاء قد لا يسلم لها تقضاء قد لا يسلم لها تعدن، وحينئذ تبرز أهمية عنصر التدين والتقوى عند احتيار المرأة والرجل أحدهما للآخر، فإذا كان عقد الزوجية في نظر الإسلام لا يؤثر على الاستقلال الفردي، ولا على الحرية الشخصية في التعاقد والمعاملات، ولا على المسؤولية الخاصة عن العمل والسلوك. فإنه يستهدف من النساق التحر: تواؤما وانسحاما بين الرجل والمرأة، ويقوم هذا التراؤم على ما في الإسلام من فلسفة للأسرة تتجاوز أحكام الفقه وتنخطى قواعد العدل والقضاء.



# الفصل الثالث

## المسؤولية الإدارية

إن المسؤوليات الإدارية في الأسرة لا تعدو أما أن تكون من صلاحية الرجل وحده وهي الرياسة العليا بما توجبه عليه من رعاية وحماية وإنفاق، وإما أن تكون مشتركة بين الرجل والمرأة على أي نحو. وسوف نبحث كل نوع من ذلك بمبحث مستقل.

#### المبحث الأول - رئاسة الأسرة مسؤولية الرجل

الأسرة مجتمع صغير معقد الشؤون، لا يستقيم أمره إلا برئيس يشرف على إدارته، ويدين له مختلف أفراده بالطاعة، وإلا استحال أمره إلى الفوضى والاضطراب.

ولقد تعارفت الأحيال البشرية على إسناد هذه الرئاسة للرحل في القدم والحديث، وعلى هذا تسير معظم القوانين في الأمم الأوروبية نفسها، فتوجب على الزوجة والأولاد طاعة الزوج والأب. وتنص المادة (٢١٣) من القانون الفرنسي القلم على: "أن الزوج يجب عليه صيانة زوجته وأن الزوجة يجب عليها طاعة زوجها". وتنص المادة (٢١٤) منه على: "أن الزوجة ملزمة أن تسكن مع زوجها وأن تنتقل معه إلى أي مكان يؤثر الإقامة فيه، والزوج ملزم أن يعاشرها وأن يقدم لها كل ما هو ضروري لحاجات

الحياة في حدود مقدرته وحالته"(١).

وعلى هذا: فإن القرآن حين أعلن قوامة الرجل على المرأة لم يأت بجديد مخالفا للمألوف والمعروف، وإنما كان ذلك اعترافا بوضع قائم في المجتمع العربي وفي غيره، وإعلانا لأسبابه كما براها الإسلام: ﴿ ٱلرَّجَالُ قَوْمُوتَ عَلَى ٱلرَّسَآءِ بِمَا فَصَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ (١). وهذه الآية تلمح إلى أن القوامة تكليف لا تشريف، وعنارم لا مغنام وهي في حقيقها الزام المرجل بالكدح، ودفع له إلى العمل والكفاح، فلا يزال مدفوعاً إلى كل ساحة، مقدما إلى كل معمعة، يصلى لهيب الحرب ويعاني وحيب السلم، ويكدح من أجل الحياة، وعلى هذا فليس الأمر لهنا عربان كار من الرجل والمرأة مزاياه وخصائصه التي لا يستغني عنها الآخر، ولكن الأمر تحديد للمسؤولية، وتكليف للقادر، وإعفاء لغيره من الجهد والحساب والتكليف.

فالقوامة هنا مستحقة للرحل بقدرته على ذلك بناء على تكوين الفطرة، ثم بما فرض على الرجل من واجب الإنفاق على المرأة، وهو واجب مرجعه إلى واجب الأقدر لمن هو دونه قدرة، وليس لمجرد إنفاق المال، وإلا لامتنعت ميزة قدرة الرجل إذا ما ملكت المرأة مالاً يغنيها عن نفقته، فيترتب على ذلك وجوب قوامتها هي عليه إذا ما فاقته مالاً، ولم يتقبل ذلك عقل أو عرف أو استقراء.

وقدرة الرجل ترجع إلى خصائصه الإنسانية المواتية دون المرأة، من حيث أنه لا يحمل ولا يلد، وبسبب ذلك هو لا يحيض ولا ينفس ولا يرضع، ومن أجل ذلك فإن عليه السعي من أجل الحياة المشتركه بينه وبين المرأة.

وإذا كان الرجل بمحكم الخصيصة البشرية لطبيعته، هو الذي يصنع الحمل ويزرع المولود، وإذا كانت المرأة بمحكم الخصيصة البشرية لطبيعتها أيضا تستقبل الحمل وتلد المولود: فإن ذلك يشكل احساسات الرجل النفسية باتجاه الشعور بالإيجابية والتفوق، ومن ثم يتكون شعوره بالإعداد والصلاحية لريادة الأسرة.

<sup>(</sup>۱) نقلا عن الدكتور عبدالواحد وافي - المصدر السابق، ص ۱۳٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٣٤.

وهنا كان قوله تعالى: ﴿ يِهَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ وقوفا بالتفضيل عند نقطة التمييز والمفارقة بين الطبيعتين وخصائصهما.

ومن هذا الإعداد الطبيعي بكل خصائصه تولد عند الرحل الجانب النفسي الآخر فيه، وهو شعور "القوامة، والريادة" وافترقت طبيعة الرجل عن طبيعة المرأة، بسبب عدم صلاحية طبيعة الرجل للانشغال بالولد حملا، وولادة، ورضاعا.

وعن هذا الشعور النفسي التولد عن الدفع الطبيعي نحر السعي للعمل ونحو إعطاء الولد، تولد شعور المسؤولية عن الأسرة من زوجة وولد معا، وهذا ما جرى عليه للعرف الإنساني على اختلاف مذاهبه ومسالكه وتشريعاته.

غير أن قوامة الرجل على الأسرة في الإسلام تختلف – من حيث حدودها – عنها في أي تشريع آخر.

فمسؤولية الزوج على هذا النحو، وكذلك فيادته الناشئة عن هذه المسؤولية للأسرة ... هي في حدود العلاقة الزوجية، ولا يتحاوزها بحال، لتدخل نطاق استقلال المرأة كزوجة، سواء في اعتقادها، أو في مالها، أو في حريتها عندما تريد فصم عروة الزوجية والتخلص من تبعات عقد الزواج، وبذلك تفترق قوامة الرجل على المرأة في الإسلام عنها في القوانين الأوروبية التي تذيب شخصية المرأة في شخصية الرجل.

وللإسلام فلسفته في سمت قوامة الرجل على المرأة وريادته للأسرة، من وراء كلمة ﴿ قَرَّ مُورَتَ ﴾ فالقيام سلطة لا تمت بصلة إلى السلطة الغاشمة التي لا تعرف إلا الأمر، ولا تقبل إلا الطاعة العمياء ملغية حق التفكير الصائب والاختيار الحر، ذلك أن كلمة "قوام" تنطوي على أمرين هامين:

أحدهما: أن يأخذ الرحل على عاتقه كفاية المرأة في حاجاتما، ووقايتها في نفسها ودينها، وتوفير الراحة والطمأنينة لها.

ثانيهما: أن ما ينطوي عليه ذلك من معنى الرئاسة إنما هي رئاسة متجهة إلى خير من يدخل في تحقيقها وليس حكمه أو التحكم فيه، وهذا النوع من الرئاسة لا يمكن أن يكون رئاسة الأمر والنهي، وإنما هي رئاسة تنوارى وراء الحق والإقناع، ولا تظهر إلا عند الضرورة القصوى للإنفاذ من شر محقق. فلا ينبغي أن تحول هذه الريادة والرئاسة دون الوئام والانسجام، وإنما خليق ها أن تؤدي إلى أن ينحول الطرفان في عقد الزواج إلى وحدة عامة لا تذوب فيها شخصية كل منهما، ولكن تسهم كلتاهما في خلق وحدة عامة "منسجمة" وليس هناك أدعى إلى ذلك من المحافظة على خصائص كل من الطرفين بمقتض طبيعتها من الأنوثة والذكورة، لا تحاول أي منهما أن تنحول إلى طبيعة الأخرى.

"فالإسلام إذن – في تخطيطه للزوجية – رسم ما يخططه على أساس خصائص الطبيعة البشرية وحدها، فما يأتي به من أحكام في هذا الشأن إنما هو وصف لما يلاتم استقامة هذه الطبيعة بحكم ذاتما، أو لا يلائمها بحكم ذاتما كذلك.

فالإسلام لا يشتهي أن يكون الرجل صاحب القيادة في الأسرة، ولكنه الكشف عن واقع طبيعته فحسب هو الذي يدعو إلى ذلك، والإسلام أيضا لا ينافق المرأة إذ يقر لها استقلالها الفردي في الاعتقاد والمال، ويقر حريتها الكاملة في عقد الزوجية أو في فضه، ولكنه يجلي فقط: أن الفرد يستحيل بحكم الطبيعة أن يذهب استقلاله لأنه تكون كوحدة مستقلة في ذاته، يمكن أن تنضم إلى وحدة أخرى، كما يمكن أن تبقى في عزلتها عن هذه الوحدة الأخرى، وإلها إذا ضمت فبالاحتيار وليس بالغلبة والقهر، لان ماكان بالقهر لا يبقى ولابد أن يزول يوما ما، ولذا كانت محاربة استقلال الأسرة في النظام الماركسي - كي يذوب الأفراد في المجتمع - لا تجدي المجتمع في ذاته، ولا تعود على الأسرة إلا بالإنحلال، ولا على الأسرة إلا بالإنحلال، ولا على الأشراد إلا باللامبالاة (أ.

وليس خافيا أن التكامل الأسري القائم على الوفاق والوثام والانضباط إنما يتم بين خصائص الذكورة والأنوثة، وليس بين الذكورة وحدها مع مثيلتها، أو بين الأنوثة وحدها مع مثيلتها، أو بين الأنوثة الرحدها مع مثيلتها، فلا وفاق ولا وثام ولا انضباط بين الزوج والزوجة إذا ما تخلى الرجل عن خصائص أنوثتها، فالمرأة لا تستقر في ظل الرجل الضعيف أو الجبان أو المتحنث في ملهسه أو مشيته أو كلامه، بل هي لا تقبل على الرجل الجميل جمالاً يبعده عن ملامح الرجولة وحدةًا وخشونتها، والرجل هو الأحر لا يميل إلى المرأة القوية المتسلطة التي تحاول أن تحاكي الرجل في خصائصه،

<sup>(</sup>۱) الدكتور محمد البهي المصدر السابق ص ٢٣٩.

وبالتالي: فإن تصور الإسلام في تكامل الأسرة يقوم على احتفاظ كل جنس بخصائصه، بحيث لا تتحول الطبيعتان اللتان هما للرجل والمرأة إلى طبيعة واحدة هي طبيعة الرجل أو طبيعة المرأة، أو طبيعة مشتركة بينهما لا تتميز بما رجولة عن أنوثة.

ومن هنا كانت المحافظة على رجولة الرجل، وكذلك المحافظة على أنوثة الأثنى كما هي في الطبيعة الخالصة للرجل والمرأة هي وحدها العامل الفعال والمؤثر في بناء الزوجية ابتداء وبقائها انتهاء بكل ما يقوم بين جميع أفراد الأسرة من علاقات.

هذه هي فلسفة الإسلام في قوامة الرجل على الأسرة، ولم يكن للجدال والمكابرة حول قوامة الرجل من أثر، إلا إفساد الصلة بين الرجال والنساء في البيئات المتحضرة، حين استطالت المرأة وتمردت، وتطلعت للحرية المطلقة التي تحدث الفوضى والانحلال، فغدت الأسرة مفككة منحلة بين زوج لا سلطان له، وزوجة طائشة الحركة يقودها الفضول والهوى، وأبناء ضائعين بين أبوين يفترقان ولا يجتمعان، ويتنازعان ولا يتفقان،

وكون السلطة في الأسرة للزوحة نظام عرفته الشعوب البدائية في أقدم العصور. فقد ذهب بعض علماء الاجتماع ومؤرحي القانون إلى أن النظام الأمي كان سائدا لذى الشعوب البدائية نتيجة للشيوعية الجنسية، حيث كانت الأسرة لا تعرف رجلاً معينا تنتمي إليه. وقد ذهب إلى هذا الرأي العلامة السويسري "باخوفين"، أستاذ القانون الروماني بجامعة بال والذي توفي سنة ١٨٨٧، وكذلك العلامة الاسترالي "ماك لينان" الذي توصل إلى نفس الرأي، ويقولان: أن رياسة الرجل كان بجمعاً عليها بين الأمم التي يلتحق فيها نسب الأولاد بأبيهم(").

وأخيرا نقول: أن شريعة القرآن هي أحكم الشرائع في هذا الموضوع مبدأ وفلسفة، حين وضعت لهذا الأمر دستوره الجامع الذي تتبعه تفصيلاته كما تتبع الفروع الأصول. فمن حيث الحقوق: أن الرجل والمرأة سواء في كل شئ، وإن النساء لهن ما للرجال وعليهن ما عليهم بالمعروف، ثم يمتاز الرجال بدرجة أدت إلى إسناد القوامة إليهم. وقد ثبت ذلك بتكوين الفطرة وتحارب التاريخ، وليس في هذا الامتباز خروج عن شرعة

<sup>(</sup>١) الدكتور عبدالواحد وافي - المصدر السابق: ٢٤-٥٠.

المساواة حين تقضي المساواة بين الحقوق والواحبات، وكل زيادة في الحق تقابلها زيادة في الواجب، فهي المساواة العادلة في اللباب<sup>(١)</sup>.

### القوامة: بين الحقوق والواجبات

يترتب على قوامة الرجل على أسرته حملة من المسؤوليات هي بجموعة الحقوق الأسرية على الإجمال. وهي أما أن تكون حقوقاً للرجل على أسرته، أو حقوقا للأسرة على الرجل، وما يكون حقا لأحد الطرفين يكون واجبا على الطرف الآخر، وذلك على النحو التالي:

#### أولاً- حقوق للأسرة على للرجل:

حقوق الأسرة على الرجل أشكال مختلفة، وحزئيات متعددة، ترجع في مجموعها إلى النفقة بكل عناصرها، والتربية والتأديب في حدودهما المشروعة وحسن المعاشرة والمخالطة.

#### النفقـة:

نفقة الزوجة على زوجها، وهي أثر من آثار عقد الزوجية ذاته، ونفقة , الأولاد على أبيهم، وهي أثر من آثار ثبوت النسب، وتجب النفقة للزوجة حتى ولو كان لها مال تنفق منه، في حين لا تجب نفقة الأولاد إلا إذا لم يكن لهم مثل هذا المال.

وإذا كانت النفقة حقا قضائيا: فإنما تجب – على هذا – بقدرها وحسب الحاجة الصرفة التي تقوم على الاعتدال والوسع والطاقة، ﴿ أَشْكِئُوهُمُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجِّدِكُمْ ﴾ ("﴾ ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنها ﴾ (").

وروى أبو داود عن معاوية القشيري قال: "أتيت رسول الله ﷺ فقلت: ما تقول في نسالتا، قال "أطعموهن مما تأكلون، وأكسوهن مما تلبسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن"<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الأستاذ العقاد – الموسوعة ٤/٤٠٥

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق: ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق: ٧.(٤) أنظر: نيل الأوطار ٢٧٣/٦.

وعناصر – نفقة الزوجة هي: المطعم، والملبس، والمسكن، واحتلف الفقها، في خدمة المرأة، هل المرأة تخدم نفسها، أو تتخذ حادماً لها تكون نفقته على الزوج؟ وقد ذكر ابن حجر شيئا من تفصيل ذلك تعليقا على قصة فاطمة بنت رسول الله ﷺ حين أثت تسأل أباها أن يهبها حادماً يخفف عنها ما تجده من تعب، قال:

"قال الطيري: يؤخذ منه أن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبر أو طحن أو غير ذلك: إن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفا إن مثلها يلي ذلك بنفسه.

ووجه الأخذ: أن فاطمة لما سألت أباها 議 الخادم لم يأمر روحها بأن يقوم بذلك أو يتعاطى ذلك بنفسه، ولو كانت كفاية ذلك إلى على لأمره به.

وحكى أبن حبيب عن أصبغ، وابن المحشون عن مالك: أن حدمة البيت تلزم المرأة، ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف، إذا كان الزوج معسراً. قال: ولذلك ألزم النبي ﷺ فاطمة بالحدمة الباطنة وعليا بالحدمة الظاهرة.

وحكى ابن بطال: أن بعض الشيوخ قال: لا نعلم في شيء من الآثار أن النبي ﷺ قضى على فاطمة بالخندمة الباطنة، وإنما حرى الأمر بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرة وجميل الأخلاق. وأما أن تجمر المرأة على شيء من الخدمة فلا أصل له، بل الإجماع منعقد على أن على الزوج مؤنة الزوجية كلها.

وقال الشافعي والكوفيون: يفرض لها ولخادمها النفقة إذا كانت ممن تخدم.

وقال مالك والليث ومحمد بن الحسن: يفرض لها ولخادمها إذا كانت خطيرة "أي ذات جاه وحسب".

وشذ أهل الظاهر فقالوا: ليس على الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الخليفة<sup>(١)</sup>.

والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب خدمة الزوجة على زوجها قضاء لقوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِاللَّمَعْرُوفِ﴾ وليس من المعروف في شي، أن تحتاج المرأة إلى من يخدمها فيمتنع الرجل عن ذلك وهو قادر عليه، وهو ما أجمع عليه جمهور الفقهاء كما حكاه ابن بطأل كما تقدم.

<sup>(</sup>١) راجع: فتح الباري ٩/٤١٨.

ويذهب أبو يوسف – رحمه الله – إلى أن الزوجة إذا احتاجت إلى أكثر من خادم واحد، فإن على الزوج أن يوفر لها ذلك إذا كان قادراً<sup>(۱)</sup>.

أما غير ذلك من النفقات، كأجرة العلاج وثمن الدواء ونحوهما: فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن ذلك لا يلزم الزوج قضاء. لأنه ليس من النفقة، وإنما يلزمها هي ذلك إذا كان لها مال، أو يلزم من تلزمه نفقتها على فرض زواجها إن كانت فقيرة.

وللنفقة شروط قانونية تجب بها، وحالات قضائية تسقط بما، أسهب الفقهاء في تأصيلها وتفصيلها والتفريع عليها، ولا يتسع الظرف لذكرها هنا، وكتب الأحوال الشخصية المختلفة زاخرة بما ومشتملة عليها<sup>(۱)</sup>.

إلا أن للإسلام فلسفة في ذلك تتحاوز مواد الفقه وإجراءات القضاء، تقوم على حسن العشرة بالمعروف، وتحكيم المروءة في المعاملة، وسعة كل من الطرفين للآخر بالإحسان والحسين، وذلك كله يستلزم أن تتحاوز المرأة حقها عند إعسار الزوج، وأن يتمادى الزوج في إكرام زوجته عند حاجنها وقدرته بالسماحة والمروءة، وتوظيف المعنى الإنساني للقوامة على هذا الأساس وفي سبيله ومن أجله.

فحليق بالمرأة المسلمة تجد زوجها في ضيق من ذات يد، أن تشاركه ضيقه، وتقيل كبوته وتعذر صروفه وظروفه، ولها في نساء رسول الله ﷺ أسوة حسنة، فلقد أقام هؤلاء النساء في بيت لا يجدن فيه من الرغد ما تجده الزوجات في بيوت الكثيرين من الرحال، حتى شقت عليهن شدة العيش في بيت لا يصبن فيه من الطعام والزينة فوق الكفاف، فلما فاتحنه ﷺ في الأمر، وسألته المزيد من النفقة: نزل القران الكريم ليسلم للزوجة المسلمة قاموس اتعالى: ﴿ يَتَالِيكُمُ اللَّهُ مِنْ أَسَاسٍ مَن حكمة الله بعيدا عن حكم القانون والفضاء. فقال تعالى: ﴿ يَتَالِيكُمُ اللَّهِ فَي اللَّهِ وَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ وَلِي كُنتُن تُردِّنَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكًا وَإِنْ كُنتُنْ تُردِّنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَسُولُكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) أنظر: فتح القدير ٣٢٩/٣.

 <sup>(</sup>٢) راجع كتابًنا: الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون – الجزء الأول.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: الآيات ٢٨-٢٩.

كان نساء النبي ﷺ عند حسن ظن الرسول بهن، فقلن والله لا نسأل رسول الله شيئاً أبدأ ليس عنده".

وقد كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق، زوجة الزبير - تقول: "كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكنت أسوس فرسه، وأعلفه، واحتش له، وأخرز الدلو، وأسقى الماء، وانقل النوى على رأسي من أرض له على ثلثي فرسخ" وكانت فاطمة بنت محمد تعمل لعلي زوجها، فتحتطب له، وتطحن له الطحين حتى تقرحت يداها، وما كانت هذه ولا تلك تعملان ذلك بقوانين العدل وأوامر القضاء، وإنما كان ذلك فضلا، ومروءة واستجابة لروح الإسلام وأهداف الأسرة فيه.

وما يقال للمرأة في مثل هذا يقال للرجل، فرسول الله ﷺ يقول: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي"، وقال أيضا: "خياركم خياركم لنساءهم". وللرجل أن يسهب ويطنب ما وسعه الإسهاب والأطناب والتوسع في معنى الحديث الشريف.

#### التأديب والتقويم:

قلنا في أكثر من مكان من هذا البحث: أن الأسرة لا يلزم لها بالضرورة أن تعول في حل مشكلاتها على الشروط التي يفصل فيها وازع القضاء أو وازع الشرطة، فلا غنى لها أن تتماسك بينها بنظام يغنيها عن تحكم القانون أو تحكيم الشرطة في كل خلاف ينشأ بين أفرادها ويطرأ على علاقات بعضهم ببعض.

والخلاف الذي ينشأ بين أفراد الأسرة إنما هو حدث يدور على تقلبات النفوس، وتبدل المشاعر، وتتالي العوارض والملابسات اليومية التي قد يبدأ الخلاف فيها وينتهي في لحظة من الزمن وليس للناس نظام يلجأون إليه كلما دب بينهم الخلاف العارض الزائل الذي يحدث في كل وقت ويطرأ في أي حالة.

ولكن ذلك لا يعني أن تنرك تلك الحلافات سائمة في الأسرة، أو سائبة من غير ضابط يتداركها ويفزع إليه أعضاء الأسرة الواحدة كلما حزيمم أمر أو ألم بمم حاصب غضب أو حاطب مشكل. ولا يجد العقل الإنساني نظاما أجدى من أن يناط ذلك كله برئيس الأسرة الذي هو قيمها ورائدها وقائد مسيرتما على نحو ما ذكرناه قبل هذا، من حيث ما تفرضه عليه تلك القوامة من حق أولاده وزوجته في التوجيه، والتقديم، والتأدب. فلا حدال في حق الأبناء على أبيهم، وحقه هو عنى أبناءه إذا حالفوه واستوجبوا تأديبه أو عقامه، يقول ﷺ: "من حق الولد على الوال أن يحسن أدبه ويحسن اسمه\*(١).

ويرشدنا الفران الكريم إلى نماذج من أساليب التأديب الإنساني الرفيد في مثل فوله تعالى: ﴿ يَنَهُنَّى إَنِّهَا إِن تَكُ مِنْقَعَالَ حَبِّةٍ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَحْرَةً أَوْفِي السَّمَاوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِرٌ يَنَهُنَّى ، أَفِيرِ الصَّلَوَةُ وَأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَآنَةً عَنِ ٱلْمُنكِرَ وَاصَّرِعَ عَلَى اللَّمُورِ ، وَلَا تَصَغِرُ وَفِي اللَّمُورِ ، وَلَا تَصَغِرُ وَلَا يَعْمُ اللَّمُورِ ، وَلَا تَصَغِرُ وَلَا تَصَغِرُ وَاللَّمِينَ عَرْمٍ الْأَمُورِ ، وَلَا تَصَغِرُ وَاللَّمِينَ عَرْمٍ اللَّمُورِ ، وَلَا تَصَغِل اللَّمُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُحْتَالٍ فَخُورٍ ، وَالقَصِلْ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا يَحْبُ كُلُّ مُحْتَالٍ فَخُورٍ ، وَالقَصِلْ فِي اللَّهُ مِن مَوْتِكَ ۚ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُحْتَالٍ فَخُورٍ ، وَالقَصِلْ فِي اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ مُلْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَالْمَوْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِلَهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُولُ اللَّهُ اللِي الْمُولِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّه

ومسؤولية الأب عن تربية أولاده ونفرعهم تنميز بألها تندرج في تبعالها وأساليبها مع تدرج نمو الطفل وتفكره وميوله الغريزية واستعداداته الفطرية، يدل على ذلك قوله يخلف: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر".

وليس أشد أثما من إهمال الذرية في هذا المجال لقوله ﷺ: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت"<sup>(4)</sup>. فنضيع الأولاد وإهمال رعايتهم وتأديبهم من كبائر الذنوب التي لا تبغي لمسلم. ولقد شدد الإسلام على الرحمة بهم، والإحسان إليهم.

وقد قدم ناس من العرب إلى رسول الله فسألوا: هل تقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكنا والله ما نقبل.

فقال رسول الله ﷺ: "أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة"(°)وقد

(1)

رواه البيهقي

<sup>(</sup>۲) سورة لقمان: الآيات ١٦-١٩.

<sup>(</sup>۳) رواه ابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو دود وأحمد.

<sup>(</sup>٥) رواه الشيخان.

جعل الإسلام تربية الأولاد عبادة من أعظم العبادات أجرا، فقال: "من عال جارتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين: وضم أصبعه" (أ). وذكر البنات هنا ليس لتحصيص الأحر برعايتهن، بل قضاء على ما كان في نفوس العرب من التعلق بالذكور أكثر من الإناث، وهذا ما حاربه الإسلام صيانة للأسرة من الانحلال والاختلال، فإن البنت نعمة من الله، كأبن، والكون محتاج لها كاحتياجه له، فلا يحل إيثاره عليها، وقد بدأ القرآن بالإناث في معرض الحديث عن النسل تكريما لهن فقال: ﴿ يَهِمُ لِمَن يَشَآءُ إِنْشًا وَيَهِمُ لِهَن يَشَآءٌ اللَّذُكُورَ، أَوْ مُرْزَجُهُم مُكْرًاكًا وَإِنْتُنَا مُوجَعَّعُلُ مَن يَشَآءُ عَقيماً ﴾ (أ) فالل حلقه وهيته، لا فضل لفتي على فتاة.

وقد أفاض علماء الإسلام وفلاسفته في مسألة مسؤولية الأب عن تربية أولاده وتأديبهم إجمالا وتفصيلا<sup>77</sup>، وحينتذ لا بأس على الأب من إيقاع العقاب المحدود على أبنائه وهو بصدد تأديبهم وتحذيبهم.

ولا يقدح في هذا الحق من وجهته العامة، أن الأب قد يوقع على أبنائه عقابا ليس عدلاً أو ليس صالحا، لأن مناط حقه على علاته: أن إلغاءه أخطر من الحلل في تنفيذه، ولا يغرب عن الذهن أنه لا يوجد في العالم آباء مثاليون ولا أبناء مثاليون، فلما كان الأمر كذلك فان إناطة هذا الحق بالأب – على أي حال – أولى من اناطته بالقضاء أو بالشرطة في كل حال.

وهذا هو بعينه مناط الحق في أمر الزوج والزوجة ق نظام الأسرة، فليس في العالم زوج مثالي، ولا زوجة مثالية، وإذا كان تصرف الزوج ليس بصواب في كل حال، فإن اعتراض الزوجة عليه ليس بسديد في كل حال أيضا. وإنما الصواب: أن يكون للأسرة نظام يحقق من الخير والصلاح أكثر مما يسبب من الشر والفساد، وأن يكون لهذا النظام رئيس يقوم عليه، ويسأل عنه ويضطاع فيه.

ولا أظن أحدا من الناس يذهب به الغلو والشطط إلى حد القول بأن العالم قد

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي.

 <sup>(</sup>٢) سورة الشورى: الآيات ٩٩-٠٥.

 <sup>(</sup>٣) انظر د. محمد الكبيسي، مسلك الإسلام في بناء الشخصية الإنسانية من خلال العناية بالطفل، ص
 ٣٢-٣٤ ...

خلا من امرأة تقتضي التأديب من سفه، أو تستوجب النقويم من عوج، أو تستحق العقوبة عن ذنب. وحينفذ لا يعدو أن يكون حل ذلك في واحدة من خطط أثلاث: فأما أن يفارقها الزوج وأما أن يوكل أمر تأديبها وتقويمها إلى قوارع الشرطة أو نوازع القضاء، وأما أن ينهض الزوج بذلك، فيحفظ لها كرامتها، ويوفر لها سترها، بين أحضان البيت وأكناف الأسرة في الحد الرفيق الذي وضعه الإسلام للأزواج ليس لهم أن يتجاوزوه.

ومما لا يختلف فيه عاقلان: أن الحل الثالث هو أسع الحلول وأفضلها على مستوى الأسرة والمجتمع بالشكل الذي حدده القران الكريم بقوله: ﴿ وَٱلَّذِي تَحْنَافُونَ لُشُوزَهُ ۖ لَى فَعِلُوهُ مِنْ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلَا تَنْهُوا عَلَيْنَ فَعِلُوهُمِنَ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلَا تَنْهُوا عَلَيْنَ سَبِيلاً ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْنًا حَكِمًا وَإِنْ حِقْتُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَنُوا حَكُمًا مِنْ أَهْلِهُ كَانَ عَلِيمًا وَإِنْ حِقْتُمْ شِفَاقَ بَيْنِهَا فَابْعَنُوا حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَآ إِصْلَكُ ايُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنِهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِرًا ﴾ (أ).

فليس للرجل أن يبدأ بغير النصح والموعظة، فإن لم تنجع فالقطيعة في المترل دون الانقطاع عنه، فان لم تثمر فالعقوبة البدئية بغير إيلام ولا إيذاء. ولا تزيد آلة الضرب عن مثل السواك، ويتقي الوجه لأنه محل للتكريم فلا تليق به الإهانة، فإذا أساء الزوج استعمال حقه في هذا وزاد عن القدر اللازم، بأن ضربما ضربا موجعا، أو على وجهها، فإنه يكون بذلك معتديا وللزوجة حينئذ أن ترفع أمرها إلى القضاء، وقال بعض الفقهاء: أن لها حق طلب الطلاق للضرر إذا شاءت.

فإن خيف الشقاق بين الزوجين بعد كل ذلك، فإن في اللجوء إلى حكمين من أهله وأهلها ناصحين صادقين، خيراً كثيراً.

وكما أن للزوج حق اللجوء إلى الحكمين عند نشوز زوحته، فان للزوجة نفس الحق أيضا، إذا ما خشيت من زوحها مثل ذلك النشوز، وفي ذلك يتحدث القرآن الكريم فيقول: ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْتَهُمَا صُلِّحًا ۚ وَالصُّلَةُ حَيْرٌ ﴾ (''. وسبيل الصلح هنا كسبيل الصلح هناك

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآيتان ٣٤ – ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ١٢٨.

وهو التحكيم الأسري بعيدا عن شماتة شامت أو إشاعة مغرض من وراء عرض الأمر على الشرطة أو القضاء.

وتلاقي عقوبة الضرب - ضرب الرجل لزوجته - اعتراضا من بعض المتحذلقين الذين يدعون لأنفسهم من صفات النحوة والفروسية ما لا يملكوفا.. وقد رأيت أن أفسح الأسطر التالية لرد العلامة العقاد على هؤلاء فهو أبلغ ما يكون حين يتعلق الأمر بخواطر الفكر ونوادر العقل، فيقول في اعتراض هؤلاء: "وهو - فيما يبدو لأيسر نظرة - اعتراض متعجل في غير فهم وعلى غير جدوى، وليس هذا الاعتراض بالجائز إلا على وجه واحد، وهو أن العالم لا تخلق فيه امرأة تستحق التأديب البدي، أو يصلحها هذا التأديب، وإنه لسخف بجوز أن يتحذلق فيه من شاء على حساب نفسه، إظهاراً لدعوى النحوة والفروسية في غير موضعها، وليس بالجائز أن يتحذلق به على حساب الشريعة أو الطبيعة، ولا على حساب كيان الأسرة وكيان الحياة الاجتماعية.

إن المقام متعام العقوبة، بل مقام العقوبة بعد بطلان التصيحة وبطلان القطيعة، ولم يخل العالم الإنساني رجالاً ونساءً بمن يعاقبون بما يعاقب به المذنبون، فما دام في هذا العالم امرأة من ألف امرأة تصلحها العقوبة البدنية، فالشريعة التي يفوقها أن تذكرها ناقصة، والشريعة التي يفوقها أن تذكرها رخيص، والشماس للسمعة الباطلة بأخبث ألهافا، وقد أجازت الشرائع عقوبة الأبدان للحنود، ولها مندوحة عنها بقطع الوظيفة وتأخير الترقية والحرمان من الإحازات والحريات، فإذا امتنع العقاب بغيرها لبعض النساء، فلا غضاضة على النساء جميعا في الإحتها، وما يقول عاقل: أن عقوبة الجائزة تغض من الأبرياء، وإلا لوحب إسقاط جميع العقوبات من جميع القوانين.. وأن العقوبة البدنية في حكم الإسلام حد كريهة، وما أبيحت إلا لاتفاء ما هو أكره منها، وهو الطلاق"(١). رحم الله العقاد.

هذا وقد تكلم المفسرون في أية عقوبة المرأة الناشز بما يقيم الحدود أمام الزوج كمي لا يتمادى ولا يتحاوز.

<sup>(</sup>١) الموسوعة ٤/٧١٥ - ١١٥.

قال القرطي (أ): "الثامنة ﴿ وَآصَهُوهُمَّ ﴾ أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا، ثم بالحجران، فإن لم ينجعا فالضرب.. والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المرح، وهو الذي لا يكسر لها عظما ولا يشين حارجة كاللكرة ونحوها، فإن المقصود منه الصلاح لا غير، فلا حرج إذا أدى إلى الهلاك وجب الضمان.. وفي صحيح مسلم "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله..." وقال في حجة الوداع: "ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإلهن عوان عندكم لا تملكون منهن غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع وأضوبوهن ضوبا غير مبرح ".. فقوله "بفاحشة مبيئة" بريد لا يدخلن من يكرهه أزواجهن، وليس المراد بذلك الزنا، فإن ذلك عوم ويلزم عليه الحد، فقال ﷺ "أضربوا النساء أذا عصينكم في معروف ضوبا غير مبرح" قال عطاء: قلت لابن عباس: "ما الضرب غير المبرح؟ قال: "بالسواك ونحوه".

وقال الألوسي<sup>(۱)</sup>: "وقد نص بعض أصحابنا، أن للزوج أن يضرب المرأة على أربع خصال – أي ولا يجوز أن يضربما في غير ذلك – ترك الزينة والزوج يريدها، وترك الإجابة إذا دعاها لفراشه – إلا لعذر – وترك الصلاة والغسل، والخروج من البيت إلا لعذر شرعي".

وقال الإمام محمد عبده في تفسيره: "الضرب أمر يحتاج إليه في حال فساد البيئة وغلبة الأخلاق الفاسدة، وإنما يباح إذا رأى الرجل، أن رجوع المرأة عن نشوزها بتوقف عليه.. ونحن مأمورون علمي كل حال بالرفق بالنساء واجتناب ظلمهن، وإمساكهن بمعروف، أو تسريحهن بإحسان".

هذا هو حكم الإسلام في حق الزوج قضاء في تأديب زوجته، إلا أن للإسلام فلسفته في هذا الموضوع، تقوم على احترام الإنسانية وهي واحبة الاحترام إلا لذنب. ومن هنا نفر الإسلام تنفيراً أخلاقياً وتعبدياً من ضرب المرأة من حيث كونه لا يليق مما على وجه العموم.

ففي حديث عبدالله بن زمعة قال: قال رسول الله ﷺ: "أيضوب أحدكم اموأته،

<sup>(</sup>١) انظر: الحامع لأحكام القرآن.

<sup>(</sup>٢) انظر: روح المعاني لأبي الفضل الألوسي.

كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخو الليل؟ (١). وفي رواية عن عائشة: "أما يستحي أحدكم أن يضرب العبد، ثم يجامعها آخره" فهو أحدكم أن يضرب الرأته كما يضرب العبد، يضرها أول النهار، ثم يجامعها آخره" فهو يلا يلي المين المنافقة المراق المستوى المتدني الذي يناله الضرب ثم يتدى هو بإنسانيه إلى الحد الذي يعود آخر النهار فيذل لها كالعبد طالبا قرما في اتحاد بدني يشعر كلاهما بأن صلته بالآخر أقوى من صلة بعض أعضائه بعض، فإذا كان لابد للرحل من هذا الاتحاد مع المرأة فهي منه كنفسه فلا يليق أن يجعلها بعد ذلك مهينة كعبده بحيث يضرها بسوطه أو بيده، فالحديث في هذا أبلغ ما يمكن أن يقوله بشر في تشنيع ضرب النساء.

ويضم الحديث إلى الآية، - وهو شارح لها وبخصص لعمومها - يمكن القول: أن المراجل كانت على شيء من سوء الحلق ونقص التربية واعوجاج السلوك، فان للرجل أن يهجرها بعد أن يعظها، فان لم تثب من ذلك فان له إما أن يعاشرها بمعروف أو يسرحها بإحسان.. غير أنه لا يجب أن يلحأ إلى الضرب. لأن خيار الناس من المسلمين لا يضربون النساء على الرغم من أن ذلك مباح لهم للضرورة. فقد روى البيهقي من حديث لأم كلتوم بنت الصديق - رضى الله عنها - قالت "كان الرحال نحوا عن ضرب النساء ثم شكوهن لرسول الله يحقل فعلى بينهم وبين ضرهن ثم قال: "ولم يضرب عياركم فكأنه على رخص بذلك بعد حظر، ولكنه ضمن هذا الترخيص غمزا الكل من يضرب زوجته من حيث أنه ليس من حيار الناس.

وجملة القول: أن الضرب حل قبيح، وحق كريه للرجل، وقد يستغني عنه الكريم الحر، ولكنه لا يزول من الأسر والبيوت بكل حال.

وأخيرا أقول: أنه قد يتبادر للذهن أن التأديب من حق الرجل على المرأة كما دأب كثير من الباحثين على ذلك، والحق أنه من حق المرأة على الرجل وليس العكس، فمن حقها عليه أن لا يكشف سرها بين الناس في القضاء، ولا يزعزع موقعها واحترامها بالشكوى، وبالتالي فإن فموضه هو بإصلاح أمرها، وتقويم سلوكها من حقوقها هي التي تنشدها من الزوج الصالح والزوجية الكريمة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان.

# ثانياً- حقوق الرجل على أسرته:

لقد فرض الله للرجل على أفراد أسرته من زوجة وذرية، حقوقا مقابل وفائه بحقوقهم، وقيامه بمسؤولياته تجاههم، وتدور تلك الحقوق في مجملها حول طاعته، واحترام إرادته المشروعة.

# طاعة الزوج:

فللزوج حن الطاعة على زوحته، لتنحره بالتكريم والتقدير، فتبادله بذلك بذلا ببذل، وعطاء بعطاء. وليست هذه الطاعة سيادة طليقة، أو استبدادا مطلقا، وإنما هي شعور ناتج عن الرضا بالمشاركة، والقناعة بالانتماء، وهي الفيصل في المعنى الأسري الذي لا ينهض إلا على المودة والرحمة وليس على مطلق الحق والواحب، وقد بين القرآن الكريم هذا الحق بقوله: ﴿ قَانِنَ أَطَعَنَكُمْ قَلَا تَبَعُواْ عَلَيْقِنَ سَبِيلاً ﴾ (1). وبينه رسول الله ﷺ بقوله: " ألا وإن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا. فحقكم عليهن أن لا يوطن فراشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون"(1).

ولقد ذهب رسول الله ﷺ إلى أبعد ما يمكن الذهاب إليه في هذا المجال، فصور حتى الزوج في طاعة زوجته له تصويراً يورث المهابة والتقديس فقال: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها" (٣٠.

ولقد ميز الإسلام المرأة الكريمة عن غيرها بُندى طاعتها لزوجها، وما يتبع ذلك من حفظه في عرضها وماله، فقال رسول الله ﷺ: "خير النساء... اهرأة أن نظرت إليها سرتك، وان أمرقما أطاعتك، وان غيت عنها حفظتك في مالها ونفسها"(ا). وفي رواية أخرى، قيل: يا رسول الله، أي النساء خير قال: "التي تسوه إذا نظر، وتطيعه إذا أمو، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره"(°).

 <sup>(</sup>١) سورة النساء: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي. \*

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والحاكم.
 (٤) رواه أبو داود والحاكم.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود والنسائي.

وقمذه الموازين الثابتة قوم الإسلام المرأة، فلم يقومها بجمال لا تملك بقاءه ولا بجاه لا تحصد عند الله حصاده، وإنما قومها بما هي قادرة عليه إن شاءت، وما تتفاضل فيه النساء وتتفاوت فيه الأقدار، من طاعة للزوج، وأمانة في العرض، ونقاء في اليد والثوب، وتلك صفات تكشف عما وراءها من قيم إنسانية عالية، وشمائل أخلاقية رفيعة.

فطاعة المرأة لزوحها صفة تشير إلى ما وراءها من تكوين نفسي سليم، وفهم واضح، ورغبة صادقة في الحفاظ على تكامل الأسرة وتكافل الأعضاء فيها، واستعداد قوي للعطاء والبذل الرعاية.

وأمانة المرأة على عرضها سلوك يدل على ما يقف خلفه من رصيد الإيمان، وصدق القول، وإخلاص الأمومة، كما يدل على صلابة التكوين، وشدة البأس، وصعوبة المراس.

ولقد وصلت المرأة - في بقاع مختلفة من الأرض اليوم - إلى الساحة الموحلة التي حعلتها تتصور: أن احتفاظها بفراش زوجها نقيا حال غيبته أو في حضرته، إنما هو نوع من أنواع العبودية وهي تنشد الحرية، ورجعية وهي تريد أن تكون تقدمية، من حيث ألها تتصور: أن طاعة الزوج في مشيئة أو إرادة إنما هي تخلف لا يليق، ومعنوع لا يجوز على المرأة العصرية، ولا يتفق وطابع المجتمع المعاصر الذي حققت المرأة فيه استقلالها الاقتصادي وهيأت فيه ظرفها الاحتماعي.

وليس لذلك من تفسير إلا أن تكون المرأة الغربية (ومثيلاته) تنظر إلى الزوجية على أتها بجرد حاجة لجنس قد تجده عند غير الزوج. ومطلق احتياج للمال والمعيشة فإذا ما حققته المرأة لنفسها فلم يعد للأسرة من معنى. وحينئذ لا تعدو الأسرة في نظر هؤلاء: أن تكون بجموعة من الحاجات الحيوانية، والغايات المادية الصرفة.

وليس ذلك بشي، في تفكير الإسلام من قريب ولا من بعيد، فليست المسألة فيه مسألة رجعية أو تقدمية، وإنما هي في الدرجة الأولى مسألة المسؤولية عن المستقبل والمصير، والمسؤولية وحدها هي التي تفصل بين الإنسان والحيوان، فإن أنثى الكلاب من أكثر إناث الحيوان شيوعا بين الذكور، ومن أجل هذا تجدها تدخل في الحسة والوضاعة. إن احتفاظ المرأة بعرضها لزوجها هو الحد الذي تتميز به العلاقة الأسرية عن أي علاقة أخرى بين رجل وامرأة، وهو وحده الذي يجعل حبل الأسرة ممتداً فلا ينقطع، ورباط الزوجية متصلاً فلا ينفصم، وهذا الرباط وذاك الحبل يتعلق الأولاد ويتسلق الأحفاد.

وطاعة المرأة لزوجها ليست تخلفاً ولا تزلفاً، وإنما هي استجابة طبيعية للقيادة في النظام، والريادة في النظام، والريادة في النظام، والريادة في النظام، والريادة في النظام، والتكامل لا يكون إلا إذا كانت هناك حاجة من أحداهما للآخر أي إلا إذا كان هناك فراغ لدى كل واحد، يسده الثاني منهما بإمكانيات يتميز هما، ولذا لا تعيش المرأتان، أو رجلان في علاقة قوية مثل: ما يعيش الرجل مع المرأة، وتعيش المرحل.

ولا تعيش امرأة ذات إرادة قوية مع رجل ذي إرادة قوية أخرى، ولا تعيش امرأة صاحبة ضعف في إرادتما مع رجل لم يوهب قوة الإرادة، ولا تعيش امرأة وسيمة مع رجل له وسامة النساء مثلها أو أقرب منها.

والتكامل بن المرأة والرجل بيلغ مداه، عندما تنمتع المرأة بأنوثة المرأة الكاملة، ويتمتع الرجل برجولة الرجل الكاملة.

وأنوئة المرأة، هي في حنوها وعاطفتها، ورجولة الرجل، هي في صلابته وحزمه. وأمر الرجل بمثل الإرادة الحازمة في مواطن الشدة ووقت الحاجة الملحة إلى وقاية الأسرة من التفكك والانحيار.

وليست إرادة الرجل في غلظته أو حفافه، ولا في استبداده أو تحكمه، أو في ضعف مستواه في التفكير. لأنه بذلك لا يكون عاصب رأي ولا صاحب حكمة، وبالتالي فلا تفعر إرادته إلا الخلل والخطل.

إن الإرادة هي مننهى ما يصل إليه الإنسان في تفكيره وحكمه، بعد أن يستخدم طاقاته كإنسان في التفكير .. وليست طاقاته كإنسان هي: عضلاته، وإنما هي: المنطق والحكمة...

ويخطئ الرجل إذا فهم أن قيادته في تسلطه، وتخطئ المرأة إذا فهمت طاعتها في

خنوع، أو نزولها عن مستوى إنسانيتها، وإنما امتزاج إرادة الرجل، وعاطفة المرأة، هو الثقاء التكامل بينهما، ويمثل الوحدة الزوجية المنشودة<sup>(1)</sup>.

### طاعة الوالدين:

كان هذا عن حق الزوج في طاعة زوجته له، أما حق الأب في طاعة أولاده فهي تجري على هذا النسق من المعنى الأسري القائم على وحدة الاجتماع واتحاد الجماعة وفاء وعطاء، وذلك حق للزوجة أما كما هو حق للزوج أباً. فلم ينس الإسلام أن يبين حقوق الوالدين، وأن يشرع منهاج معاملتهم، فهما أصل الأسرة اللذان تحملا العبء واحتملا العنت في سبيل العابة بالأبناء ورعاية مصالحهم والقيام بخقوقهم.

ولقد بلغ من قدسية حق الوالدين: أن قرنه الله بنفسه، وأردفه بحق عبادته، فقال: 
﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ وحص حال الشيخوخة بمزيد 
من الحنو لرقتها، وكثير من الترفق لوقارها، فهي المرحلة التي يزقي بما الأبناء دين الآباء، 
ويجي فيها الآباء وفاء الأبناء لحم وبرهم بمم وانتسائهم إليهم، ﴿ إِمَّا يَبْلُقَنَّ عِندَكَ 
اللَّهِيرَ أَحُدُهُمُما أَوْ كِلاهُما فَلاَ تَقُل هُمَا أَفْرِ وَلا تَنْهَرُهُما وَقُل لَهُما قَوْلاً 
كَرِيمًا، وَآخَهِضَ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رُبِّ آرَحَمُهُما كَمَا رَبِّيانِي 
صَغِيرًا ﴾ (").

وتلك شاعر الفطرة الإنسانية السامية، وشمائل السلوك الإسلامي الرفيع تجاه محسنين لم يتوخيا من إحسائهما غرضاً، ومجاهدين لم يبغيا بجهادهما أحراً، وإنما جاداً بالبذل الموصول عن رضا وطيب نفس، وغاليا في العطاء عن محبة وفطرة، وهي فطرة فطر الله الناس عليها لا تبديل خلق الله، أحد الله بحا الميثاق، وكرر بما الوصاة، وأكد على الناكثين اللعنة: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيئَتَقَ بَتِيّ إِسْمَرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلّا اللهِ وَبِالْوَالِدِيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (أ.).

ويؤكد رسول الله ﷺ على عظم الجرم في عقوق الوالدين حيث ساوى ذلك

الدكتور محمد البهى - المصدر السابق ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: الآينان ٢٣-٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٨٣.

بجريمة الشرك بالله التي يغفر الله الذنوب جميعا إلا هي. فقال: "**ألا أنبتكم بأك**ير ا**لكبائر** المشرك بالله وعقوق الوالدين"<sup>(۱)</sup>.

وليس من فشل إنساني يساوي فشل الإنسان في بره بوالديه، وليس من إحباط أخلاقي يوازي ذلك ويحاذيه، فيقول رسول الله 震:"رغم أنف من أ**درك والديه عند** الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة "<sup>(۱)</sup>.

ويختص القرآن الكريم الأم بمزيد حفاوة وشدة إكرام فيقول تعالى:﴿ وَوَصَّيْمَا الْمُؤْتِلُونَ عِلَى:﴿ وَوَصَّيْمًا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ، وَهَنّا عَلَىٰ وَهِنِ وَفِصَلْهُ، فِي عَامَيْنِ أَن آشِكُو لَى وَلُوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ﴾ (\*\*).﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ، كُرُها وَوَضَعَتْهُ كُرْها وَحَمَّلُهُ، وَفِصَلْهُ، ثَلَيْمُونَ شَيْرًا ﴾ (\*).

وكان القرآن الكريم بذلك ينبه الأبناء إلى دور الأم في أهم مراحل حياقم وأن كانوا لا يعومًا، وبلائها في أشد أطوارهم خطراً وإن كانوا لا يذكرونما، فهي الوطاء الذي ولدوا عليه، والغطاء الذي سكنوا فيه، والمرفأ الذي لجأوا إليه، ولقد حاء رحل إلى النبي للله يساله يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال: "أهك". قال: "أمك". قال: "أهك" ولعل ذلك يرجع إلى أن الأبناء يرون بلاء أبيهم من أحلهم وهم كبار فيوقروه، ويحسون سعيه من أجلهم وهم مدركون فيروه، ويحسون سعيه من أجلهم وهم مدركون فيروه، وتحسون سعيه من أحلهم بالمفولة، في المنافقة الذكير بالحق، وحدة الوصية بالرعاية والوفاء، حيث كره الله أن تنطمس بصائرهم وتجحد قلوهم عمن جعل الله المجه بالعالمة والمخاق، حيث كره الله أن تنطمس الشاهم وتحدد قلوهم عمن جعل الله الجنه تحت أقدامها "والجنة تحت أقدامها "والجنة تحت أقدام الأمهات" (\*)

وعن المغيرة بن شعبة عن النبي ﷺ قال: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات"<sup>(١)</sup>. وما أروع الإسلام وهو يسبغ على الأبوين حصانة لا تطال، وحماية لا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم والترمذي.

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان: الآية ١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف: الآية ١٥.

<sup>(</sup>٥) روى النسائي نحوه.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري.

تقتحم وإقالة من كل عثرة، وإعفاء من حرم، فلا سبيل للولد على والديه حتى ولو أشركا وكفرا أو بلغا من ذلك مبلغ الدعوة إلى الكفر والتبشير بالإلحاد.

﴿ وَإِن جَنهَدَالَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِمِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ (ا). وسألت أسماء بنت أبي بكر الصديق رسول الله ﷺ فقالت: إن أمي زارتني وهي راغبة أفاصلها (وكانت أمها مشركة) فقال رسول الله ﷺ: "صلى أمك"(ا).

وبعد: فهذا غيض من فيض مما جاء به الإسلام في تكريم الوالدين، وتوقير شأنهما، مما يدل بجلاء على إنسانية هذا الدين وتأكيده لعلائق البر والوفاء إلى الحد الذي جعل الأبناء وما يملكون ملكا لآبائهم.

# المبحث الثاني - المسؤولية الإدارية المشتركة

إن بين الزوج والزوجة – فيما سوى المسؤوليات الخاصة بكل منها – مسؤوليات مشتركة بينهما يتوقف حسن قيام أحدهما بما على مدى إحسان الآخر بدوره فيها فتقتضي الخطوة الحظوة ويتم القدم القدم، فلا ينهض أحد الأعضاء بواجبه على الوجه الأمثل في غمرة من تقاعس البقية عن دورها، وإنما الأسرة – بالشكل الذي يتصوره الإسلام: وظيفة حيوية تعمل عمل الأحياء في البنية الحية، وعلى قدر ما يكون البذر كرما يكون البذر

والمسؤوليات المشتركة بين الزوحين ترجع في محملها إلى ما يأتي:

### أولاً- حسن المعاملة:

إن المعاملة بين أفراد للأسرة الواحدة يحتكم فيها إلى واحد من ثلاثة أسس: القانون، والنسب، والأدب، على احتماع أو افتراق.

<sup>(</sup>١) سورة لقمان: الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

والقانون: هو الأساس في تجديد حقوق كل عضو من أعضاء الأسرة كما تنص عليها الشريعة الإسلامية بأحكامها الفقهية التي يتناولها عمل القضاء: متغاضية عن أي ظرف خاص أو عام، من حيث لا تقوم قواعد العدل إلا على الحق المجرد من أي اعتبار عارض أو دائم.

والنسب: هو السبب في تحديد مركز الفرد في الأسرة، وما يتبع ذلك من نوعية المعاملة والمخالطة أيا كان حكم القانون في حقوقه وواجباته، فالفرد بهذا النسب يكسب موقعه ويكسب صفته من كونه أبا أو أما، أبا أو أحا، فهو بهذه الصفة يستوحب نوعا من الرعاية والمعاملة – مهما كان حقه في القانون – ولا تقل درجة إحلال الآباء والأمهات، وصيانة البنين والبنات عن كل ما يجب أن تصان منه البنت ويحفظ الابن، وإحلال الزوجات محل الأزواج في السكن والمأوى، ومقاسمتهن السراء والنعماء.

أما الأب: فهو الأساس الأمثل من وراء القانون والنسب، ولا يصلح أساس القانون بدونه، ولا يستقيم بناء النسب إذا حافاه اشتط عنه.

ويلخص القرآن الكريم معاملة الأب بين الرجل والمرأة بكلمتين، هما: "المعروف، والحسن" فليس في هذا القرآن الحالد كلمة تنص على التعامل بين الزوجين في حالي الرضا والغضب، وفي حالي الحب والجفاء إلا وجاء التأكيد بعدها مباشرة على وجوب التعامل بالمعروف والحسنى، وإنكار الإساءة والتعسف والإيذاء، ومثل المعاملة بين الرجل والمرأة كل معاملة بين أفراد الأسرة الآخرين. ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْقَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيْكَامَةً فِي الْمُحْرَفِ ﴾ (١٠)

﴿ وَمَتِتُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُفْتِرِ فَدَرُهُۥ مَتَنَّمًا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَفًا عَل ٱلْمُعْسِنِينَ ﴾ (''.

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِيمَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ "٠.

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٢٣٤.

﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِ أُ فَإِمْسَاكُ عِعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ ﴾ (1).

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ﴾ (٢).

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا ﴾ (٧).

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ (١).

﴿ ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُونِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ (٥).

﴿ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَنعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِيرَ ﴾ (١٠.

﴿ وَعَاشِرُوهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْثًا وَيَجَعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَمَّرًا كَثِيرًا ﴾ "'.

﴿ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُرٌ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتّعِرُواْ بَيْنَكُر مِعْرُوفٍ ﴾ (^).

﴿ فَإِذَا بَلَغَنْ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (٠٠)

﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ (١٠)

﴿ وَلَكِكِنَ لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾(١١).

وهذا الأساس في التعامل بين الزوج والزوجة، وبين أفراد الأسرة جميعا أهم في الدلالة على روح التشريع وفلسفة الدين من الأحكام الفقهية والحقوق المجردة. لأنه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٢٩.

 <sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف: الآية ١٥

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: الآية ٢٩.

 <sup>(1)</sup> سورة البقرة: الآية ۲۲۸.

<sup>(</sup>ع) سورة البقرة: الآية ١٨٠. (٥) سورة البقرة: الآية ١٨٠.

 <sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآبة ٢٤١

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية ٦١

<sup>(</sup>Y) سورة النساء: الآية ١٩.

 <sup>(</sup>A) سورة الطلاق: الآية ٦.
 (٩) سورة الطلاق: الآية ٢.

<sup>(</sup>١٠) سورة الممتحنة: الآية ١٢.

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة: الآية ٢٣٥.

أساس يقوم على الشمائل الرفيعة، والإنسانية الكريمة، فتقوم عليه مصلحة الأسرة، ومصلحة الأمة غير منظور فيها إلى قوة القانون أو نفوذ القضاء، وغير ملحوظ فيها ترويج دعوة من الدعوات السياسية أو ضرورة من ضرورات الظروف والطوارئ والحاجات الحاصة الآتية.

ودستور التعامل بين الرحل والمرأة، قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزً حَكِيمٌ ﴾''<sup>')</sup>. وهو دستور يتضمن من المعاني – المبادئ الآتية:

 ا تحقيق العدالة التامة في قوله تعالى ﴿ وَهَمْنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْنٍ ﴾ فالرحل والمرأة عدلان متقابلان، وطرفان يتبادلان الحقوق، ويتواليان على المسؤوليات، وليس لأحدهما أن يجور على حق الآخر عن ظلم أو نكران أو ححود.

وقد جعل القرآن الكريم هذه العدالة عققة للمساواة الأدبية والمعنوية المرتكزة على التكافؤ والتماثل الذي يعود على كل منهما بالرضا لقاء ما يقدم لصاحبه من اعتبار وأهبة مع احتلاف الأساليب، وفي هذا المعني يقول عبدالله بن عباس ﷺ "إني لأنزين لامرأتي كما تنزين لي، قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثَلٌ اللّذِي عَلَيْتِينٌ ﴾ وهو تطبيق دقيق لمعنى الآية ذهب فيه السلف الصالح إلى أبعد حد، ولا شك أن الرينة التي تنزين بما المرحل غير الزينة التي تنزين بما المرحل علم المداف المساواة ونتائج المماثلة".

وفي الطبري: "ولهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي لهم من الطاعة فيما أوجب الله – تعالى ذكره – له عليها"(").

 ٢- بناء المعاملة بين الزوجين على روح التشريع وفلسفة الدين في الأسرة، وليس على بحرد الحق المطلق والواجب المطلق، بقوله تعالى ﴿ وِلَلْتُحْرُوفِ ﴾. لأن من حقوق الزوجين ما لا يضمنها القضاء لصعوبة إثباتها، ولا يحققها القانون لعدم انضباطها، ولا

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.

 <sup>(</sup>٢) الإسلام والمرأة المعاصرة - البهي الحنولي ص ٧٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٧٣/٢.

يبلورها العرف لاعتلاف طبيعتها، ومن هنا تشتد الحاجة إلى أن يحتكم الزوجان إلى الله قبل أن يحتكما إلى القانون، وأن يراقب كل منهما ذمة صاحبه قبل أن يراقب سطوة القضاء، وليتق الله أحدهما في الآخر (').

"- وجوب التغاضي من الرجل عما يحسن التغاضي عنه من هفوات المرأة وإساءاتما فيما عدا نفسها ومالها - بقوله تعالى ﴿ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْسٌ دَرَجَةٌ ﴾ ، فهو قول يحمل على وجوب التخفيف عن النساء ويدعو إلى التجاوز عنهن ، والتيسير في استيفاء لحقوق منهن ليكون في الأمر سعة فلا يضقن ولا يضارون، وهذا المعنى هو ما ارتضاه الطبري في تأويل هذه الآية، فقال: "... تلك اللارجة التي له عليها: أفضاله عليها، وأداء حتها إليها، وصفحة عن الواجب له عليها أو عن بعضه، ثم قال: بعد أن استعرض أقوال المفسرين في ذلك" " وأول هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس، وهو: أن الدرجة إلى ذكر الله - تعالى ذكره - في هذا الموضع: الصفح عن الرجل لامرأته عن الواجب عليها وإغضاؤه لها عنه وأداء كل الواجب لها عليه ".

وذلك: أن الله – تعالى ذكره – قال: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْقِينَّ دَرَجَةٌ ﴾ عقب قوله: ﴿ وَلَمْنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَمْنِينَ بِٱلْعَرْدِفِ ﴾.

فأخبر الله تعالى ذكره – إن على الرجل من ترك ضرارها في مراجعته إياها في أقرائها الثلاثة، وفي غير ذاك من أمورها وحقوقها. مثل الذي عليها من ترك ضراره في كتمه إياه ما خلق الله في أرحامهن، وغير ذلك من حقوقه.

ثم ندب الرحل إلى الأخذ عليهن بالفضل، إذا تركن أداء بعض ما أوجب الله لهم عليهن، فقال - تعالى ذكره -: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْسٌ دَرَجَةٌ ﴾ بفضلهم عليهن وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن.

وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله: ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها لأن الله تعالى ذكره − يقول: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ ومعنى الدرجة" الرتبة والمنسزلة.

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا الأحوال الشخصية ١٨٢/١.

وهذا القول من الله – تعالى ذكره – وان كان ظاهره ظاهر الخبر، فمعناه معنى ندب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل، ليكون لهم عليهن فضل الدرجة<sup>(١)</sup>.

وهذا الذي ذهب إليه الطبري هو الذي يتلائم مع وصابا الإسلام بالنساء، ويتفق مع نظرته إليهن، ويساير الأحاديث الشريفة التي دعت إلى ملاينتهن والعطف عليهن ونبذ العسر والشدة معهن.

هذا هو دستور الحق والواجب بين الزوج والزوجة، عدل في تحميل المسؤولية للحانبين، والفضل لمن بذل من نفسه، وأعطى من شمائله فوق ما بيذل القانون ويعطي القضاء.

قال الإمام الغزالي: "وللمرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، وأن يحسن خلقه معا، قال: وليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها والحلم عن طيشها وغضبها، اقتداء برسول الله ﷺ فقد كان أزواجه براجعنه الكلام وتمحره إحداهن إلى الليل.

قال: وأعلى من ذلك أن الرجل يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة، فهي التي تطيب قلوب النساء، فقد كان رسول الله ﷺ تمزح معهن، ويترل إلى درجات عقولهن في الأعمال والأخلاق، حتى روى أنه كان يسابق عائشة في العدو فسبقته يوما فقال لها: "هذه بتلك".

وفي مقابلة معاملة الرجل للمرأة على هذا النحو، يوصي رسول الله ﷺ النساء بقوله: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها"، وبذلك تستقيم الأسرة في إطار موحد، وبمساهمة إيجابية من الطرفين.

# ثانياً- إشباع الغريزة:

الزوجية سكن نفسي وسكن غريزي، يجده كل من الزوجين باتصالهما وإفضاء كل منهما إلى الآخر بالشكل الذي تتحد فيه الأنفس، وتتوحد الإنسانية لتثمر إنسانا جديدا. ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَجِكُم بَيْيِينَ وَحَفَدَةً ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) تفسیر الطبری ۲/۲۷۰.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآية ٧٢.

والإسلام – بواقعيته السمحة الواضحة ينظر إلى الغريزة الجنسية نظرته إلى الغرائز والدوافع الفطرية الأعرى، فيخدمها ويسعى لأن تكون تلبيتها تتناسب وكرامة الإنسان، وهذا الأسلوب الإنساني الرفيع يكون إشباع الشهوة عملا من أعمال الخير التي يثاب عليها المسلم، فيقول رسول الله ﷺ: "وفي بضع أحكم أجر"، وأعمال الخير أرايتم لو وضعوا في حرام أكان عليه فيها وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر". ويقول ابن القيم في تلبية الغريزة (١): "إن الجماع وضع في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية. أحدها: حفظ النسل ودوام النوع إلى أن تتكامل العلة التي قدر الله بروزها إلى هذا العلم، والثاني: إحراج الهاء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن، والثالث: قضاء لوطر ونيل اللغة وانتمع بالنعمة...".

ولقد كانت الغريزة الجنسية ولا تزال من أقوى الحوافر الإنسانية على الزواج، وهي عند السلمين أشد ما تكون حافزا من حيث أنه ليس للمسلم من طريق لتلبية حاجاته الجنسية إلا به، حيث حرم الله على الناس أن يتوسلوا إلى ذلك بأي وسيلة أخرى: ﴿ وَلَيَسْتَمْقِفِ ٱلَّذِينَ لَا تَجَدُونَ يَكَاحًا حَتَى يُفْتِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصَّلِهِ ﴾ (١٠)، ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ، إِلَا عَلَى أَزْوَجِهِمْ ﴾ (٢٠).

وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كنا مع النبي ﷺ شبابا لا نجد شيئا، فقال رسول الله ﷺ : "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فأنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".

وقد صور القرآن الكريم علاقة الغريزة الزوجية تصويراً بجملا يدل على جدوى هذه العلاقة في الاستجابة لرغائب الفطرة: ﴿ فِسَا**َوُكُمْ حَرَثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَثُكُمْ أَنَّىٰ** شِيْتُمْ ﴾<sup>6</sup>. كما صور مدى الامتزاج والألفة بن الزوجين من ذلك: ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِلَاسٌ لَّهُنَّى﴾. إشارة إلى هذه العلاقة المشتركة بينهما.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد في هدي خير العباد ٣/٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النور: الآية ٣٣

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون: الآيتان ٥-٦.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ٢٢٣

واستحابة أحد الزوجين للآخر مسؤولية مشتركة لا يملك أحدهما أن يمتنع عن الآخر بدون عذر، من حيث أنها حق لكل واحد منهما أيضاً تجاه الآخر.

فقال رسول الله ﷺ: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة"(١).

بل أن الإسلام منع المرأة من أن تفوت هذا الحق على زوجها بأي عذر طوعي حتى ولو كان من العبادة النافلة. فقال رسول الله ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه".

وحق المرأة في ذلك كحق الرجل سواء بسواء، فليس له أن يمتنع عنها، فيفوت حقها بذلك، وقد روى البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: "يا عبدالله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟" قلت بلى يا رسول الله.. قال: "فلا تفعل، صم وافطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا".

بل أن الشريعة الإسلامية تعطي المرأة حق طلب الطلاق ، إذا ما تعمد حرمانها من حقها هذا، بدليل قوله تعالى: ﴿ لِلَّائِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُّ أُرْبَعَةً أَشَّهُمٍ ۚ قَإِن قَآمُو فَإِنَّ اللّهَ عَقُورٌ رَّحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلْقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٦). وان بعض الفقهاء على مذهب وقوع الطلاق بمحرد انتهاء الأشهر المفروضة حتى ولو رفض الزوج أن يطلق ٤٠٠.

وفيما يتعلق بجانب القضاء من هذه المسألة، احتلف الفقهاء فيما يلزم الزوج من ذلك، فقال أبو حنيفة: يلزم الرحل أن يتصل بزوجته في كل أربع ليال مرة<sup>(0)</sup>. والأصل في ذلك ما روي من أن كعب بن سور كان حالسا عند عمر ﷺ فجاءت امرأة، وقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل.

فقال عمر: ما أحسنك ثناء على زوجك.

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان وأحمد

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان واحمد.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتابنا الأحوال الشخصية ١٨/١٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح القدير ١٨/٢.

فقال كعب: يا أمير المؤمنين أنها تشتكي إليك زوحها. فقال عمر: وكيف ذلك؟

فقال كعب: إذا صام النهار، وقام الليل، فكيف يتفرغ لها؟

فقال عمر: أحكم بينهم، فأنك فهمت من أمرها ما لم أفهم.

فقال كعب: أراها إحدى نسائه الأربع، يفطر لها يوما ويصوم ثلاثة أيام<sup>(١)</sup>. فأستحسن الخليفة العادل ذلك وولاه قضاء البصرة.

وقال بعض الفقهاء: يلزم الزوج من ذلك مرة في كل أربعة أشهر، واستدلوا على ذلك بمدة الإيلاء.

وقال بعض الفقهاء: إن الزوج لا يلزم بمرات محدودة وإنما يلزمه من ذلك بقدر ما يعف زوجته ويبعدها عن الحرام، فإن تنازع الزوجان في ذلك ورفع الأمر إلى القضاء كان للقاضي أن يقدر بما يراه تبعا لحال الزوجين<sup>(٢)</sup>. وهذا هو الرأي الراجح الذي يتفق وروح التشريع وفلسفة الدين.

# ثالثاً– التعاون على البر والتقوى:

الزوج والزوجة عاملان نشيطان في المجتمع عن طريق الأسرة وما تقدمه للحياة من بلد وعطاء، وأن من مسؤولياتهما المشتركة أن يأمر بالمعروف بعضهم البعض وينهاه عن المنكر: ﴿ وَٱلْمُؤَيِّدُونَ وَٱلْمُؤَيِّدُتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَّاءٌ بَعْضُ عَنْ أَلُمُونِ بِٱلْمُعَرُّوفِ عَنْ المُنكرَ عَنِ ٱلْمُعَنَّرُونِ عَنْ الْمُعَنَّرُ وَيُطِيعُونَ السَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهُ وَيُطِيعُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ: وَأُلْتِي مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرِيرٌ حَكِيمٌ ﴾ (٣). وفي ذلك شد الوثانق، وأحكام الوفاق بين الزوجين، وليس ما يشد اللحمة بين أثنين كالأبمان بالله والاحتماع على طاعته، ولقد أهاب رسول الله يمسؤولية الراعي عن رعيته في مثل هذا. ومن ذلك قوله: "رحم الله رجلا قام في الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبي نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت في الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبت نضحت في

 <sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامه ۱٤٢/۸.
 (۲) حاشية ابن عابدين ۲/۶۰۹.

<sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين ۱۹/۲(۳) سورة التوبة: الآية ۷۱.

وجهه الماء"(). ولقد كان من أثر تحاون الأزواج في هذا الجانب من مسؤولياتهم: أن تفككت القيم، وتناثرت القواعد، واستحالت العلاقة بين الزوج والزوجة إلى لذة مطلقة وشهوة بجردة، فخلا البيت من القدوة الحسنة، والأنموذج المقلد، وليس عبئا أن أوصى الإسلام عند اختيار الزوجة بالحرص على ذات الدين.

# رابعاً- النسل:

النسل وما يقتضي له من قصد عند الحرث، ورعاية عند التكوين، وظرف عند الولادة، وحماية بعدها: مسؤولية مشتركة بين الزوجين، وقد سن الإسلام للأباء في كل تلك المراحل أرشد نهج في العلاقات والمعاملات، ووضع لذلك دستوراً يعصم من الحظا، وينهي عن الخطل، ويكف من الضلال. يشد من الغزائم إذا وهنت، ويهون من المشاق إذا اشتدت، ويجمل الطريق حتى لا يهن حهداً ولا تنهي عزيمة:

أ– فمن أول خطوة في الأسرة جعل الإسلام النسل هدفًا من أهدافها وغاية من غاياتما: "تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة" (<sup>7)</sup>.

﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا ﴾. وأمر الرحال باختيار الأم الصالحة لهم ليضمن زكاة نشأتهم وسلامة وحهنهم كما جاء في الأثر: "انتقوا لنطقكم فإن العرق دساس".

ب- نم اعتبر ذلك نعمة تستحق الحمد، ومنة توجب النقدير: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَجِكُم بَين وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِنْ الطَّيْبَتِ ﴾ (٢).
 الطَّيْبَتِ ﴾ (٢).

فيمي نعمة لا يسلم حاحدها من مؤاخذة وعقاب، فتوعده الله بقوله: ﴿ ذَرْبِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، وَجَعَلْتُ لَهُر مَالاً مَمْدُودًا، وَبَنِينَ شُهُودًا ﴾ <sup>(4)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) رواه أبو داود والترمذي.
 (۲) رواه الحاكم.

<sup>(</sup>٣) روانا علم.(٣) سورة النحل: الآية ٧٢.

<sup>ُ (</sup>٤) سورة المدثر: الآيات ١١–١٣.

 ج- ثم رتب للذرية حقوقا وهم لا يزالون أجنة في بطون أمهاتهم، فلهم حق الإرث وحق الرعاية الطبية، وأسقط من أجلهم بعض التكاليف الشرعية عن أمهاتهم، فأباح للمرأة الحامل أن تفطر في رمضان إذا كان الصوم يؤذي حنينها.

ثم حمى الإسلام الجنين من حريمة إجهاضه، واعتبر ذلك قتلاً للنفس سواء أتم بالقول من أمر الزوج، أو بالفعل لمادي، أو المعنوي كالضرب، والجرح، والضغط على البطن، وتناول الدواء المعين لهذا الغرض، وكذلك التهديد والإفزاع والترويع أو الصياح على الحامل فحاة أو طلب ذي شوكة لها أو دخوله عليها، كما حدث في عهد الحليفة العادل عمر بن الخطاب فلله وذلك أنه بعث إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها، فقالت: يا وبلها مالها ولعمر؟

فبينما هي في الطريق ضربحا الطلق، فألقت ولداً، فصاح الصبي صيحتين ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي ﷺ فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء، إنما أنت وال ومؤدب. وصمت علي بن أبي طالب، فأقبل عليه عمر فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟

فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وان كانوا قالوا في هواك: فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته.

فقال عمر أقسمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك(١).

وعندما قضى الرسول ﷺ بدية الجنين (قبل أن يولد) على عاقلة امرأة ضربت ضرقما، أعترض عصبتها على ذلك بقولهم: أندى ما لا طعم، ولا شرب، ولا صاح، ولا استهل مثل ذلك يطل.

فسخر منهم النبي ﷺ لاستهانتهم بالجنين وقال عن كالامهم هذا: "سجع مثل سجع الإعراب"(٢٠).

بل إن الإسلام حرم الاعتداء على الجنين حتى ولو كان من السفاح، ثم أنه يحرم إقامة الحد على أمه الزانية حتى تلده، ثم ترضعه، ثم تفطمه.

 <sup>(</sup>١) أنظر: المغنى مع الشرح الكبير ٩/٩٧٥ والتشريع الجنائي الإسلامي والدكتور محمد الكبيسي المصدر السابق، عبدالقادر عودة ٣٩٣/٣ - المصدر السابق، ص ٤٩.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد وأبو داود ومسلم والنسائي.

د- وحث الإسلام على أن يحتفي بالمولود بأن يبشر به والداه، زيادة في تكريمه وبيان أهميته: ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ وَهُوَ قَآبِمٌ يُصَلَّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَيِّرُكَ بِيَحْيَىٰ ﴾(١). ولقد حاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى... ﴿ وَٱمْرَأْتُهُۥ قَابِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشِّرْنَهَا بِإِسْحَقَ ﴾ (''). ﴿ فَبَشَّرْنَهُ بِغُلَمِ حَلِيمٍ ﴾ ('') ﴿ وَيَشُّرُوهُ بِغُلَم عَلِيمٍ ﴾ (''.

ولما ولدت مارية القبطية إبراهيم، خرجت سلمي – قابلتها – إلى زوجها أبي رافع فأخبرته بذلك، فحاء أبو رافع إلى النبي ﷺ فبشره فأهدى إليه هدية على بشارته<sup>(٥)</sup>. وفي هذا الصنيع دلالة على شكر الله على نعمته.

ولقد أبطل الإسلام عادات الجاهلية في التفرقة بين البشارة بالذكر والبشارة بالأنثى فسوى الإسلام بينهما في ذلك: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنثَىٰ ظَلَّ وَجُهُهُۥ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ، يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوِّءِ مَا بُشِرَ بِهِۦٓ ۚ أَيْمُسِكُهُۥ عَلَىٰ هُون \_ أَمْرِيَدُ شُهُ، فِي ٱلنُّرُابُ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (١٠).

ه\_- وحض الإسلام على حسن تسمية المولود، لما للاسم الجميل من آثار نفسية وتربوية كثيرة ومتنوعة، فهو يدخل السرور والغبطة على نفس المسمى، ويدخل الفخر والراحة على نفس أبويه وخاصته، ففي الحديث: "أنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسمائكم"(٧).

وقد أحب النبي ﷺ أسماء معينة لأنها تحمل أسماء ومعاني محببة إلى النفس المؤمنة، ففي الحديث: " أحب الأسماء إلى الله: عبدالله وعبدالرهن"(^).

كما أنه كره أسماء أخرى لما فيها من معانى غير مستحبة، أو لآثار سيئة قد تترتب

سورة آل عمران: الآية ٣٩. (1)

سورة هود: الآية ٧١. (٢)

سورة الصافات: الآية ١٠١.

<sup>(</sup>٣)

سورة الذاريات: الآية ٢٨. (1) أنظر تحفة المودود في أحكام المولود لابن قيم الجوزية ص ٦١.

<sup>(°)</sup> سورة النحل: الأيتان ٥٨-٩٥. (1)

رواه أبو داود وأبن حبان عن أبي الدرداء. أنظر: الترغيب. (Y)

رواه أبو داود ومسلم والترمذي وابن ماحه. (A)

عليها، كما حاء في حديث سمرة بن حندب، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا، ولا أفلح فانك تقول: أثم هو: فلا يكون، فيقال: لا"(').

وكره النبي ﷺ التسمية بأسماء الفراعنة والجبابرة، وكذلك الأسماء التي لها معان تكرهها النفس، وتمحها الأذواق السليمة مثل: حزن، لهب، نيران، حرب، مرة، كلب.

وقد حرم الإسلام بعض الأسماء مثل: ملك الملوك، أو سلطان السلاطين، أو شاهنشاه، وفي الحديث: " أن أحنع اسم عند الله رحل يسمى ملك الأملاك"("). وكذلك التسمية بأسماء الله مثل: عزيز، ورحيم، وحبار. وكذلك سيد الناس. وسيد الكل، وسيد ولد آدم. لأن ذلك ليس لأحد إلا لرسول الله. وقد كان رسول الله 默述 يعمد إلى تغيير الأسماء القبيحة في أصحابه: فغير اسم عاصية إلى جميلة، وحرب إلى سلم، وحزن إلى سهل، والعاص إلى عبدالله، وغراب إلى مسلم(").

و– وحث الإسلام على شكر الله وتعميم الفرحة بمقدمه وتكريم وفادته عن طريق ذبح العقيقة له، وهي الذبيحة التي تذبح للمولود في يومه السابع. ففي الحديث: "مع المغلام عقيقة فأهرقوا دما، وأنيطوا عنه الأذى"(١).

وقال: "وكل غلام رهين بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه، ويحلق رأسه"<sup>(٥)</sup>. وقد عق رسول الله – ﷺ عن الحسن والحسين كبشا<sup>اا(١)</sup>.

والذبيحة عن الولد فيها إظهار لنعمة الله التي هي غاية الزواج، وهي تحمل من المعاني ما تحمله الوليمة يوم الزواج التي حث عليها رسول الله، وأوصى بالحرص عليها حتى قال: "**أولم ولو بظلف شاة**"، ولأنما احتفاء بخروج نسمة صالحة مسلمة يكاثر مما الرسول ﷺ الأمم يوم القيامة – تعبد الله، وتحارب أعداءه، وتنشر رسالته في الأرض.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ومسلم والترمذي وابن ماجه مختصراً.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

 <sup>(</sup>٣) راجع هذه الأحاديث في صحيح مسلم، وتحفة المودود، والترغيب والترهيب ١٣٩/٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البحاري.

<sup>(</sup>٥) رواه أصحاب السنن.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود.

رَ ومن مظاهر الفرح بالمولود الجديد: حلق رأسه في اليوم السابع من ولادته والتصدق على الفقراء بزنة شعره فضة أو ذهبا، ففي الحديث الشريف، عن على شجه: أن رسول الله ﷺ أمر فاطمة، فقال: "زيني شعو الحسين وتصدقي في وزنه فضة وأعطي القابلة من العقيقة"(١). وفي الموطأ: "وزنت فاطمة شعر الحسن والحسين ورزب وأم كاشوم، فتصدقت بوزن ذلك فضة"(١).

ح- ومن حقوق الطفل على والديه إثبات نسبة منهما حفظا له من الضياع والمذلة، وثبوت نسبه نعمة تدل على إرادة الله في حلقه: ﴿ وَهُو ٱللَّذِي حَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَكًا وَمُبَعًا أَهُ دَسَبًا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً ﴾ <sup>(٢)</sup>. وهو حق يثبت للطفل بمحرد ولادته من غير حاجة إلى إجراءات من أي نوع، وفي الحديث: "الولد للفواش وللعاهر الحجر "<sup>(3)</sup>. وبالتالي فهو إذا لا يثبت بالزنا الصريح فإنه يثبت بالعقد غير الصحيح أو بالوطء بالشبهة. ونظرا لأهمية الانتساب الحقيقي إلى الأسرة وضرورة الاندماج السري عن هذا الطريق:

أنكر الإسلام نظام النبني الذي كان معمولا به في الجاهلية، ولا يزال كذلك في كثير من تشريعات العالم الغربي، فحرمه الإسلام نظراً لما يؤدى إليه من احتلاط الأنساب، وتوهين القرابة، وإضعاف وشائج الله، وإفساد مقومات الأسرة: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَا كُمْ أَبْتَاءَكُمْ وَأَلْكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَاللّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّيلِ ﴾ ''. ﴿ آدَعُوهُمْ لِإَبَابِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندُ اللّهِ فَإِن لَمْ تَعَلَّمُوا ءَابَاءَهُمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ فَإِن لَمْ تَعَلَّمُوا ءَابَاءَهُمْ وَاللّهُ مَندد الإسلام النكبر على من ينتسب لفير أبيه. وهو يعرف. وعلى من ينكر نسب ولده وهو يعرف.

ط- ومن المسؤوليات المشتركة في هذا الصدد: رضاعة الطفل، فهي تحب على

انظر: تحفة المودود بأحكام المولود لابن قيم الجوزية.

<sup>(</sup>٢) انظر: تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان: الآية ؟ ٥.

<sup>(</sup>٤) أخرَجه الجماعة إلا أبو داود.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب: الآية ٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب: الآية ٥.

أبويه ديانة وقضاء بالإجماع، عليها الفعل، وعليه الأجرة لها أو لغيرها من المرضعات، وقد أفاض العلم الحديث في مدى الفرق الشاسع في التأثير بين رضاعة الأم ورضاعة الوسائل الاصطناعية المختلفة الأشكال والأساليب.

وجملة القول: أن كل أمر يخص الوليد في مراحله المتقدمة هو من المسؤوليات المشتركة على الزوج والزوجة، وقد سن الإسلام في ذلك أرشد انسنن، وأهدى السبل، احتفاء بالنسب، وتكريما له، وتعظيما لشأنه، ولعل من الجدير بنا في هذا المقام أن نوجز القول في مسألة تحديد النسل التي شاعت بين المسلمين في هذه الأيام لعدة أسباب منها المدحيل المدسوس، ومنها المشروع الذي تقتضيه الحاجة ويتطلبه الظرف.

### تحديد النسل:

مما لاشك فيه: أن معظم شؤون الأسرة المتعلقة بتنظيم أحوال المعيشة، وتنظيم المعاشرة الجنسية، وتنظيم النسل وغيره، إنما هو من خصوصيات الزوجين المشتركة بينهما، فلا شأن للقضاء بما من قريب أو من بعيد.

فلا يسألهما قاض عما ينفقانه فيما ينفقانه وكيف، ولا يسألهما عما بينهما من علاة الأولاد على المنفعة الله المرقما من علد الأولاد اليوم أو غداً. فللزوجين أن ينفقا على كل ذلك اتفاقا يرتبط بحياقما كزوجين أمامهما اليوم أو غداً. فللزوجين أن ينفقا على كل ذلك اتفاقا يرتبط بحياقما كزوجين أمامهما نفسها وخارجه، وترسم لها المعالم في الطريق، وتشخص موطن القوة في البناء، وتشير لم مواحد الضعف في كل مكان. فيلزم من هذا أن يكون اتفاق الزوجين على أي أم من الأمور قائما على أسس ثابتة وأسباب جدية يقدرها الزوجين على أي أم الخاصة المرتبطة بمصلحة المختمع في محاذة روح الدين وفلسفة النشريع فيه. ومن فلسفة الإسلام في أهداف الأسرة قوله على "تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة (ال. ببانا وشرحا لقوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْوَا بِحَا وَاجْعَلَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْوَا بَحَا وَاجْعَلَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْوَا بَحَا وَاجْعَلَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْوَا بَحَا وَاجْعَلَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْوَا فَانِينَ والحَفدة أم

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآية ٧٢.

مفصود ومنعمد لارتباطه بالإرادة الإلهية: ﴿ خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِهْمًا زَوْجَهَا وَبَكَ مِنْهُمًا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِشَاءً ﴾ (''.

فكان الأصل في النسل أن يترك له المدى ويفسح له المجال، فلا يبرز الزوجان له مانعا، ولا يقيمان دونه عقبة، فالأمة مأمورة بتكثير سوادها توسيع رقعتها. لأن الكثرة قوة في أي حال تعين على القيام بالواحب والنهوض بالعب، والوفاء بالعهد:

﴿ لِتَعَصُّولُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ (٢٠).

وفي عصرنا الحاضر - كما في عصور التاريخ - نفتقر فحضات الأمم وبعاتما إلى الأعداد الغفيرة والرفاهية، وأن معظم الأعداد الغفيرة والرفاهية، وأن معظم دول العالم المتقدم اليوم تعاني من نقص الأيدي العالملة فتعتمد على الأيدي الأجنبية التي لا ترتبط بحا إلا ارتباطا مصلحيا ماديا، وهو أمر أثمر من المشاكل والأفات والأضرار ما يغنينا وضوحه عن بيانه والحوض فيه.

ومن أجل هذا تتعلى صيحات الغربين اليوم بضرورة الانتباه إلى قلة النسل، وخطورة ذلك على مستقبل الشعوب الأوروبية في كل اتجاه. وفي الحرب العالمية الثانية شجع الأوروبيون على العلاقات الجنسية غير الشرعية من أجل زيادة النسل لزيادة القوة العسكرية والصناعية والزراعية.

وفي المحتمعات العربية نقص ظاهر ومخل في عدد السكان في معظم الأقطار التي لا يكاد قطر منها يخلو من خلل في هذا المحال أو ذاك نتيحة لقلة العاملين فيه حقيقة بالعدد، أو حكما بالخبرة والمعرفة.

إذن: فإن التناسل هو الوسيلة الطبيعية لاستمرار تدفق الحياة، واستقرار النوع الإنساني في الأرض، وهما من أهداف الزوجية ومقاصدها في الإسلام: حتى قال المفسرون في قوله تعالى: ﴿ فَٱلْكَنَّ بَعْيِمُوهُمِّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ .

إن المطلوب بالمباشرة هو ابتغاء ما كتب الله من الذرية، وليس ابتغاء اللذة والمتعة.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٤٣.

ولما كان الإسلام دين الإنسانية عامة لا يقتصر على أرض دون أخرى، ولا يختص بأمة دون أمة، فانه حريص على كثرة أهله الداعين إليه، والمدافعين عنه، من حيث أن ذلك علامة وسببا لامتداد موجته الجادة في تطهير الأرض من الظلم، وغسل النفوس من الكفر، وري العقول بالعلم من بعد جهل، وبالنور من بعد ضلمة.

ومن أجل ذاك وغيره نجمد أن الإسلام يدعو لزيادة النسل وكثرة الذرية في بحمل نصوصه وما ينهض عنها من فلسفة وفكر.

وأنني هنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع من حيث الحل والحرمة تأصيلا وتفصيلا فإن للفقهاء المتتلافا كبيراً فيه، وإنما أحاول فقط أن أتعرف على مدى المصلحة وعدمها في ذلك من وراء النيات والمقاصد في الدعوى إلى تحديد النسل في المسلمين.

## دعوى مشبوهة:

طفت على العالم الإسلامي منذ بداية القرن العشرين تقريباً صيحات مشبوهة لشدة إصرارها وشديد إلحاحها بتحديد النسل، وقد صاحب تلك الصيحات وما أعقبها من أصداء، نوع من الإجراءات التي بررت الربية فيها ودوافع الشك في نياتما وأهدافها ومن ذلك:

أ- التركيز على هذا الأمر في المجتمعات الإسلامية دون غيرها من المجتمعات، فعلى الرغم من التفاوت السكاني بين الهند وباكستان مثلا، نرى ضراوة تلك الدعوى الظاهرة في الثانية دون الأولى، بل أن ما حدث في الهند نفسها يدعو إلى التساؤل والعجب، حيث يجري تعقيم المسلمين فيها بالإكراه دون غيرهم من الطرائف والنحل، وفي مصر تنهض الدعوة إلى ذلك بإصرار شديد بين المسلمين دون غيرهم.

ب- إن التسهيلات الكثيرة لتحديد النسل لا تجدها إلا في العالم الإسلامي، ففي مصر توزع حبوب منع الحمل في الصيدليات وغيرها بحاناً، بينما هي في أمريكا مثلا تكلف طالبيها مبلغا من المال ليس هيناً.

ج- كانت المساعدات من الدول الغربية لمعظم الدول الإسلامية مشروطة بموافقة

تلك الحكومات على مبدأ تحديد النسل، وأن يشرف المختصون الغربيون على تنفيذ ذلك والتخطيط له، ولم يكن الأمر كذلك في بحال المعونات الاقتصادية لأي دولة أخرى غير إسلامية قد تتفوق عدداً على أي دولة إسلامية.

ويتذرع المدعون لتحديد النسل بذريعة واحدة لا تتغير هي أثر زيادة السكان على الاقتصاد الوطني بشقيه العام والحاص في الأسرة والدولة، من حيث أن قلة أفراد الأسرة تحقق فرصاً اقتصادية وتربوية أفضل مما يتاح من ذلك لأسرة كثيرة العدد.

ونلاحظ أن هذه الدعوى تلقى على الناس مجردة من أي شرح أو تفسير، ومن غير أن يتاح لها من النقاش ما يثبت صحة جزئياتها وأبعادها المحتلفة، وإنما يدعيها المدعون وكأنها أمر مسلم به لا يحتاج من قائل قولاً، ومع ذلك يتبقى الاحتمال قائما: \*أن لا تصمد تلك الدعاوى والله لو عرضت على البحث والنظر، وعند البحث والنظر في هذا الموضوع يمكن طرح مجموعة من الأسئلة تتعلق بالأسس التي تقوم عليها تلك الذريعة حيث تعتمد وجاهتها على مدى الدقة والموضوعية في الإجابة عن تلك الأسئلة.

### ومما يمكن أن يقال في ذلك:

أ- أن الحلل الاقتصادي في أي دولة من الدول لا يخلو من أن يكون مرده أما إلى واقع اقتصادي ذاته ضعفاً وعجزاً لانعدام الموارد، وقلة المصادر، وفقر الدولة. وأما إلى سوء التوزيع، وضعف الإدارة، وقلة الإنتاج، وانعدام العدالة الاجتماعية وتسلط اللصوص والعابثين، فأي الأمرين هو ما تعاني منه الدول الإسلامية اليوم؟ وعلى ضوء تحديد الإحابة عن هذا السؤال يمكن تحديد الموقف من مسألة تحديد النسل.

ب- هل أن الصعوبات الاقتصادية التي تعلق منها الأسر في العالم الإسلامي اليوم، هي مشكلة خاصة بالأسرة المعينة لكثرة أفرادها، أم أنها مشكلة عامة ناتجة عن النظام الاقتصادي نفسه مما لا تختلف في آثاره أسرة قليلة الأفراد عن أخرى مكثرة؟ فلو أخذنا الأسرة الفلاحية مثلا على ذلك، هل نجدها تتفاوت اقتصاديا تبعا لكثرة أو قلة الأفراد في الاسرة الواحدة، أم أنما تتحد كلها بوضع اقتصادي عام يفرضه عليها طبيعة المجتمع في مفاهيمه وتركيبه وتوظيمه وتوزيع الثروة فيه؟ وهكذا الأسر العمالية والوظيفية وغيرها.

ج- هل يفترض في كل مجتمع أن لا يكون فيه فقراء على الإطلاق؟ حتى ولو كانت عدالة التوزيع، وحسن الإدارة، وجودة الإنتاج هي الأصل فيه؟

أريد أن أقول: هل إن عدم الإصرار على عدم تحديد النسل في الدول الصناعية المتقدمة اليوم راجع إلى انعدام الفقر والبطالة فيها، أم ماذا؟

د- هل كانت الكثرة في أي أمة من الأمم على امتداد التاريخ، مصدر ضعف
 وتخلف على المستوى الاقتصادي والعلمي والعسكري؟ أم أن القلة هي التي قد تؤدي
 إلى ذلك؟

هـ - كيف بمكن لنا أن نبرر دعوى تحديد النسل في العالم العربي بالحجة الاقتصادية مع أن العالم يصرخ كله اليوم ويحتج على تجمع الثروات ومصادر الطاقة المحتلفة في أيدي العرب، مما نشأ عنه ألوان من مشاعر المعاداة على المستوى السياسي ضدهم إن حسدا، وإن عنصرا.

و – وأخيرا نتساءل: هل أن الإسلام عند وضع أحكامه وتشريعاته: وضعها على أساس خططه هو في الأسرة والمجتمع والاقتصاد والسياسة، أو على أساس خططنا نحن – أو خطط الغربيين فينا – حين أصبحت لنا في كل بقمة دويلة، وفي كل دويلة قوي وضعيف، فاستأثرت هذه الدويلة أو تلك بنصيب أختها، وسطت قلة الأقوياء على حق من الضعفاء؟

وكما قلت: فإن وجاهة الدعوى لتحديد النسل تتوقف على نوع الإحابة عن تلك الأسئلة. وحينئذ نقول: هل أن تحديد النسل يراد منه إلى تصحح الخطأ أم إلى تثبيت الخطأ. أي هل سيؤدي إلى انتزاع الحق من غاصبيه أم تسهيل الأمر على للمنصبين للاحتفاظ بما اغتصبوه؟ يمعنى: هل ينعين على الفقير أن يحد من عدد أولاده لينعم الغني بغناه من غير أن يضايقه أحد؟

ونحن إذ نترك الناس يعالجون الإحابة على هذه الأسئلة بموضوعية وتجرد، نعرض على أسماع القارئ نمطا من التصور الإسلامي لتوزيع الثروة أينما كانت، على المسلمين أينما كانوا.

فبعد أن فتح المسلمون العراق وفيه من الثروات ما فيه طلب بعض الناس من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يوزع تلك الثروات على المحاربين وهم قلة بالنسبة لجموع المسلمين. فقال عمر: "فماذا يكون لمن يأتى بعدكم من المسلمين الذير سيأتون فيحدون أن الأرض بعلوجها قد قسمت ووزعت، فماذا يكون للذرية، وللأرامل في هذا البلد وفي غيره من أرامل الشام والجزيرة والعراق".

إذن: فأن ثروة العراق لبست لأهل العراق وحدهم، وليست لمجموعة من الناس دون غيرهم، وإنما لكل مسلم - سواء أكان في الشام أو في مصر أو في تونس - حق فيها. فلما وضع الإسلام منهجه الاقتصادي على هذا الأساس، فأنه لم يجاف الصواب حين حرم تحديد النسل بالشكل العشوائي الذي يراد به أن يكون مبدأ عاما للمسلمين، وليس حلا خاصا لظروف اجتماعية أو صحية حادة ومحدودة، خاصة بتلك الأسرة دون غيرها من الأسر، وهذا ما أباحه الإسلام على النحو التالي:

إباحة تحديد النسل في الإسلام ليست مطلقة: فرق بين أن يكون تحديد النسل مبدأ عاما، ومسلكا طلقا لكل الناس، وبين أن يكون حلا لمشكلة خاصة بأسرة معينة وقعت من الإنجاب لذاته أو لعدده بحرج ما، فإذا كان الإسلام قد عزف عن الأول، فأنه أجاز الثاني في حدود الحاجة والضرورة الملحثة، والإسلام مبني على رفع الحرج كما هو معلوم.

فقد جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال له: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا - أي تسقى النخل - وأنا أطوف بما، وأكره أن تحمل.

فقال على: "اعزل عنها إن شئت، فأنه سيأتيها ما قدر لها".

فجعل رسول الله من منع الحمل حلا لمشكلة هذا الرجل.

ومع ذلك نقول: إن للإمام أن يأمر الأمة بتحديد النسل إذا رأى أهل الذكر وأهل الشورى الحقيقيين أن ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسباسية تدعو إلى ذلك وأن مصلحة المسلمين الآنية تستوجبه وتقتضيه لأسباب وجيهة وعلمية وموضوعية.

ولا أظن أن أيا من المجتمعات الإسلامية اليوم يمكن أن تحقق مصلحة ما من ذلك، إذا لم نقل العكس، فإن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى الكثرة في العدد والعدة للموازنة بين قوة اقتصادها وضعفها في مواحهة الأحداث<sup>(١)</sup>.

 <sup>(1)</sup> في مسألة تحديد النسل، احتلاف كبير بين الفقهاء، وقد استعرضه الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، فأرجع إليه إذا شنت.

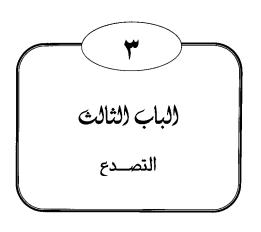

# وفيه الفصلين،

١- الفصل الأول، مرحلة الفشل.

٢- الفصل الثاني، الفرقة.

على الرغم مما وضعه الإسلام من أسس للأسرة في بنائها، وما أقامه من قواعد وسنن للعلاقات الكرمة والحميمة بين أفرادها، فأنه لم يفترض أن تسود المثالية فيها وكألها صحبة بين ملكين، كما لم يفترض أن تطغى الأنانية عليها وكألها صحبة بين سائمين، وإنما افترض الإسلام، إلها ارتباط بين بشرين معرضين لشيء من الحطأ في السلوك، وقدر من الحلل في التقدير وأنواع من تعارض الرغبات، ونفور الطباع مع ما الأسرة من احتكاك ومساس، فيحدث الفشل ثم تقع الفرقة.

فأستعد الإسلام، لمرحلة الفشل فوضع الحلول الممكنة لها، وتميأ لمرحلة الفرقة فأقام الموانع من حولها والضوابط في حال الضرورة لوقوعها.

وسنتكلم عن كل مرحلة من هاتين المرحلتين بفصل مستقل.



# الفصل الأول مرحلة الفشل

ليس الزوجان دمية بلا إحساس، ولا كائنين بلا عفل، ولا علوقين من غير عواطف ورغبات، ولكنهما إنسانان تحكمهما الأمزجة وهي قد تختلف وتتحكم فيها الطباع وهي قد تتنافر، وتربط بينهما أشتات من المصالح وهي قد تنغير وتتبدل، فننهض من ذلك عوامل الفشل وأعراض الفرقة.

وفى مرحمة الفشل: أقام الإسلام كل ما يمكن إقامته من هدي على طريق الروجين المتجافيين، واتخذ لذلك الحيطة التي لا مقترح وراءها على الشريعة وأحكامها، ولكنها حيطة تقوم على أخلاق الناس وعواطفهم وآدائهم، وليست هي مما تتولاه الشريعة بقوة الأحكام ونفوذ القضاء.

وقد اعترف الإسلام ببعض أسباب الفشل فأعتبرها وحيهة، ثم حاول إصلاحها كيما تستقر للأسرة، كلما كان ذلك مصلحة لكل من له مصلحة في الأسرة، وعن الأسباب والحلول نتكلم في ما يلي:

### المبحث الأول - أسباب الفشل

إن لفشل الأسرة في مسيرتما أسباباً كثيرة ومتنوعة، ترجع في مجملها إلى صنفين من الأسباب، نفسية ومادية:

# أولا- الأسباب النفسية:

وهي ناتجة عما يمكن أن يكون بن الزوجين من اختلافات الطبائع والأمزجة توسع الجفاء بينهما في العواطف، وتدابر الخطي منهما في السلوك، وتقيم بينهما الحجب لنفسية التي تقلل الرغبة، وتوهن العلاقة وتقضي على الحب، ومن ذلك:

### أ- الكره الإنساني:

وهو قد يتلبس الرحل والمرأة على السواء، سواء أكان له سبب واضح من خشونة الطباع وسوقية السلوك، وتنافر العوائد، أم كان من غير سبب ظاهر أو علة معقولة، لأن الكره كالحب من حيث شعور الإنسان به وخضوعه لأسره ووقوعه تحت سطوته، لا فرق بين أن يكون بسبب أو بدونه، وكم من الناس من يجب فجأة ويكره فجأة، وهو في كلتا الحاليين منقاد لتوجيهات عقله الباطن من غير سبب ظاهر معقول. وعند تحكم الكره في الرجل للمرأة، أو في المرأة للرجل، يصل كل منهما إلى الوقع الذي يتعذر عليه القيام به بدوره في الأسرة كما يجب أن يقوم به، فيتربص الفشل بالأسرة حي يوشك أن يأتي عليها.

### ب– نشوز الزوجة:

وهي في حالة نفسية تعتري الزوجة فتجعلها صعبة القياد على زوجها، فتتنكر لحقه، وتنحرف في معاملته، فيغلظ منها القول، ويبدو العصيان، وترفض الطاعة، وتعلن المناوأة، فنصل من ذلك إلى هجره في بيته، والحزوج عن دائرته حقيقة أو حكما، وهي في كل ذلك لا تجد سببا مشروعا تستند إليه، ولا عذراً مقبولاً تنذرع به، وإنما تجد نفسها أما مدفوعة بدوافع نفسية لا تستطيع قهرها والتغلب عليها، وإما مندفعة وراء نزوة عاطفية عابرة، أو رغبة معاشية عارضة، أحلت بتوازها، وأنت على استقرارها وطمأنينتها.

وهو ما يحدث عندما يعتريه اعوجاج في سلوكه، تحت تأثير الصحبة الرديقة أو ضغط الظروف الاجتماعية الصعبة، فيبدو منه الصدود، وتسيطر عليه المشاكسة، وتقوح منه رائحة العداوة والبغضاء فيهجر المرأة في فراشه، ويتحافى عنها في بيته، وهو في كل ذلك لا يجد منها ذنباً يتعلل به، ولا سقطة يستند عليها، ولا حريرة في ماله أو عرضها يرتب عليها نشوز. ونفوره.

# د– الشقاق بين الزوجين:

وهمي حالة غير النشوز، فالنشوز هو استعصاء الزوجة وحدها, أو حفوة الزوج وحده، أما في هذه الحالة فالنفور قائم من كلا الزوجين.

وإن لذلك أسباباً لا تخضع للحصر لأنحا تدور على دخائل النفوس، ولفتات الشعور، ولحات البشاشة والعبوس، وقد ينشأ الشقاق لأتفه الأسباب، عندما تبدل أنواق الطعام والكساء، ودواعي الزيارة والاستقبال، وعندما تختلف الإفهام في مسألة، وتفاوت المفاهيم في قضية، ويشتد الجدل حول مطلب أو متطلب، ويحتدم الخصام من جراء كلمة أو تصرف، فيهن ما كان شديداً، ويدبر من كان مقبلا، ويكره من كان عبا وحميما.

وكما ترى فإن هذه الأسباب إنما هي أسباب نفسية لا تقوم معها المودة، ولا تستقيم بما الرحمة، ولا يسلم للزوجين معها حب مقيم أو معاملة كريمة.

# ثانياً - الأسباب المادية:

وإن من أسباب فشل الأسرة ما يكون ماديًا مرتكزًا على حالة ملموسة لا علاقة لها بالعواطف، وقائمًا على حاجة ملحة لا صلة لها بالشعور، وإنما هي وقائع مادية قد تعصف بالأسرة مع بقاء المودة، وتقوض أركانها مع استمرار الرغبة في المعاشرة. والخلطة، ومن ذلك:

## أ- إعسار الزوج:

فيعجز عن الإنفاق عليها لضيق ذات يده، فتتعذر الحياة على الزوجة مع عسر زوجها وتصبح المرأة بحال يشق عليها تحمله، وواقع يصعب عليها احتماله، فتقوم من هذا الحرج إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والأسري، مع أن للزوج مكانًا في دنياها لا يزال حصينا، ومكانة في نفسها لا تزال مكينة، وموقعاً في حيالها لا يزال مرغوبا به إمشوقاً إليه.

### ب- المسرض:

حين يكون من النوع الذي إذا أصيب به أحد الزوجين تضرر الآخر به ضرورة بالعدوى، أو لزوما بالعجز، أو أثراً بالحق والواجب، وحينتذ تدب إلى الأسرة جرائيم التفكك مع حرص كل من الزوجين عليها وتحسكه بما، ولكن ما الحيلة وعقم الزوجة مثلا يخيب أمل الزوج بالذرية وبقاء الذكر. ومرضها يطفئ رجاءه في راحة النفس ومراحة العيش، وعجز الزوج صحياً أو جنسيا قد يعرضها لما قد بكون ثمنه شرفها وإنسانيتها.

# ج- الغيبـــة:

وذلك حين ينفصل الزوجان مكاناً بسبب من الزوجة بمحر البيت، أو بسبب من الزوج بسفر طويل أو سحن ثقيل أو فقد بحمهول اددى والمكان.

فماذا يمكن أن تفعل الزوجة مع حرصها على زوجها – وهي في مثل هذا الواقع الذي فقدت فيه، الحماية، وافتقدت به العشير، واعترى الأسرة ما اعتراها من أسباب الفشل وسوء الندبير؟ .

### د- السقوط:

وذلك حين تزل قدم المرأة فتفرط في شرف وتطول يدها فتعبث في مال، أو يسفه الرجل فيدمن على ذنب، وتنحط كرامته فيستديم على عيب، وقد يحدث كل هذا في حالة ضعف مع بقاء على الود، ويقع منهما أو من أحدهما مع استبقاء على العلاقة، غير أن حدوث ذلك لن يمر من غير أن يترك بصماته على وجه الأسرة ووجهتها، ونشد ظلاله على علاقاتهما ومتعلقاتهما، فتنمو بذرة الفشل حتى تطوي الأسرة بين جذورها وفروعها.

وقد وضع الإسلام لكل مشكلة حلا، ولكل كيوة علاجاً، ولكل حال حالة تقوم على توظيف الإنسانية في الإنسان واستنفار الشمائل في الأخلاق، وندب المعروف والحسين في العلاقات والمعاملات. وذلك على النحو التالي:

#### المبحث الثاني - الحلول

إن الحلول الإسلامية لمشاكل الأسرة لا تقوم على الشروط والقواعد القضائية، وأرقام الحساب وصرامة الحقوق وحدها، وإنما ببناء ذلك أولا على التقوى في التصرف، والأدب في السلوك، والمودة في العلاقة، والرحمة في الخلطة والمساس. وقد بدأ الإسلام أول ما بدأ - في هذا الصدد- بخطوتين، الأولى توجيه المرأة والرجل إلى حسن الاختيار، وهدايته إلى أشرف أسبابه وأقوى عناصره، لما لذلك من أثر على استقرار الحياة الزوجية وديمومتها وسعادها، وقد تكلمنا عن ذلك في مكان سابق. والثانية: فرز، الأسباب الرخيصة لفشل الأسرة، وإهدار العلل الواهية والقبيحة التي قد تكون وراء إرادة أحد الزوجين في إنماء العلاقة وفك الارتباط. فحذر الإسلام بعض الناس الذين يعيشون على ظواهر الحياة وقشورها التافهة، فلا يدركون من أمر الزواج إلا ما هو وسيلة لطلب اللذة ومتعة الفراش، حتى إذا ما شعر ببرود الرغبة وبرودة الثوب: صد عنه إلى زواج آخر يوفر له ما يبتغي وينشط به إلى ما يريد ثم إذا لاح له سراب آخر أو لوحت له فرصة سانحة، تحول إليه غير عابئ بما قطع راءه من صلات وحرامات. لاهثا وراء حافز الجسد ولذة الحيوان من غير مكرمة في الفعل ولا كرامة في النفس. وفي أمثال هؤلاء يقول ﷺ: "إن الله لا يحب الذواقين والذواقات"(١). وناهيك بمن لا يحبه الله شقاء. ولقد شاع هذا النوع من الذواقين والذواقات في غير البلاد الإسلامية شيوعاً بلغت حثالته أطرافاً من شواطئنا الصافية فعكرتما، ووصلت بعضها إلى بعض أنوافنا

أخرجه الديملي والدارقطني والطران، وقد استشهد فيه الجصاص والقرطبي في: إحكام الفرآن،
 وراحم المقاصد للسخاوي.

الزكية فأزكمتها، فكلنا شهد في المقروء والمسموع والمرتبي، من لا يستحي أن يجهر هذا اللون من الحياة، فحعل من الزوج نمطاً من أنماط المتحادنة واتخذ من ذلك العبث فلسفة ومنهاجاً ينتقل بما الزوج أو الحدين من امرأة إلى امرأة، وتنتقل بما الزوجة أو الحديثة من رجل إلى رجل، على حسب ما يجد كل منهما في نفسه من حاجة إلى التحول والانتقال. وهذا نمط من الناس أسقط الإسلام مروعته. وسفه تفكيره، وحط من قدره، فهو محجوب البصر عن قيم الحياة، وأعمى البصيرة عن مفاهيم الأسرة، وطائش السهم عن أهداف الزواج، وعندما تفشل الأسرة من ذلك فإنما هو فشل يقوم على فشل الإنسانية في الإنسان، وانحطاط القيمة في القيم، وذلك أمر يعالجه الشرطي بالسوط، والحاكم بالعقوبة، ويجازي الله أهله بما يستحقون من عقاب وعذاب. أما ما اعترف به الإسلام من وجاهة العذر، وواقعية الأسباب، فإن لذلك حلولاً فيه، منها ما هو حل أخلاقي تعبدي، ومنها ما هو حل قضائي منهجي.

## أولا – الحلول التعبيرية:

حث الإسلام الزوجين على أن يكونا عند حسن ظن الله بهما في تحمل المسؤولية، وأداء الأمانة، وإنجاز المهمة، من حيث ألهما راعيان، "وكل راع مسؤول عن رعيته" فعندما يسيطر. على الرجل كره زوجته يوصيه الله بأن تكون معاملته لها، وأداء حقوقها، وحسن عشرتها غير متأثرة بهذه المشاعر أيا كانت أسبابها: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ " فَإِن كُوهَتُمُوهُنَّ فَعَمَى أَن تَكْرَمُوا شَيْعًا رَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيَّرًا كَيْرُمُولَ ﴾ (أ).

قال الجصاص وهو بصدد تفسير هذه الآية: "ذلك يدل على أن الرجل مندوب إلى إمساكها مع كراهيته لها لما يعلم الله في ذلك من الخير والبركة الكثيرين".

وفي الحديث<sup>(۱)</sup>: "لا يفرك – أي لا يكره – مؤمن مؤمنة أن سخط منها خلقاً رضي منها آخر".

وروي أن رحلاً حاء إلى عمر ﷺ يستشيره في طلاق امرأته لأنه لا يحبها. فقال

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٩.

<sup>(</sup>۲) رواه احمد ومسلم.

له عمر: "ويجك ألم تين البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية وأين التذمم" وعندما تنشز الزوجة حث الإسلام الزوج على أن يبحث عن سر فتورها وأن يصارحها بما يأخذه عليها فلعلها تبدي عذراً مقبولاً أو سبباً معقولاً وهو لا يعلم.

وكان رسول الله ﷺ يتحرى عن مشاعر زوجاته تجاهه ليقف على، ما يلزم علاجه ونجدر تلافيه. ففي مرة قال للسيدة عائشة – رضي الله عنها –: "إيي لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبي أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت على غضبي قلت لا ورب إبراهيم. فقالت: أجل والله ما أهجر إلا اسمك" (\').

فكشفت بهذا القول عن طيب قلبها وسلامة سريرتما تجاه زوجها، فيحدر بكل زوج أن يبحث في هدوء عما بدل طاعة زوجته عصياناً وانقيادها إباء وحبها كراهية، فإن وراء كل موقف سببا، فإن كان من الزوج أصلحه وإن كان من الزوجة صبر عليها لما في الزوجة وهي امرأة نما لا تخلو منه امرأة على الإطلاق من طبيعة ومزاج خاص.

وقِ ذلك يقول ﷺ "إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتما وإن تركتها (أي أمسكتها على ما هي عليه) استمتعت بما على عوج"(٢٠).

ثم إن المسلم مأمور في حالة نشوز زوجته أن يبدأ بوعظها بالرفق واللين، وبيين لها أن من أمرها ما يغضبه هو وإن من شأنها ما يغضب الله وأن يكون في وعظه لها كيساً لبقا طويل الأناة والصبر.

وهذا معنى قوله تعالى ﴿ وَٱلَّذِي تَحَافُونَ نُشُوزَهُرِ ۖ فَعِظُوهُرِ ۗ ﴾<sup>(٢)</sup> والموعظة بالقرآن الكريم هي الموعظة الحسنة.

ودور المرأة في حال نشوز الزوج يجرى على النسق من دور الرحل في حال نشوز الزوجة، فتصانعه بالمعروف، وتعالجه بالحسنى وتذكره بأيام الله حتى يفيق ويستفق، وأن تعمد إلى مصالحته بالإحسان والتقوى كما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأُةُ خَافَتُ مِنْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ٣٤.

بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِغْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَثْرُ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسِ ٱلشُّعُ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرًا ﴾ (''.

ويقول بعض المفسرين في تفسير ذلك "وإن امرأة توقعت من بعلها نشوزا وتجافيا عنها وترفعاً عن صحبتها، وكراهية فا ومنعاً لحقوقها، أو أعراضا بأن يقلل محادثتها ووقانستها لما يقتضي من الدواعي والأسباب فلا حناح عليهما أن يتفقاً في صلح بينهما فتتنازل الزوجة عن شيء من حقوقها قبله يرضى به الزوج فتتنازل مثلا عن قسمها، أو عن حزء منه مع زوجة أخرى بالمعاشرة والمبيت مقابل الاستمرار بالزوجية ورعاية أولاها منه".

وينقل أبو السعود: "إن الآية نزلت في أبي السائب" كانت امرأته قد كبرت وله منها أولاد فأراد أن يطلقها وينزوج بأخرى لأنه خشي أن يظلمها بمحره لها بالفراش، فقالت لا تطلقني ودعني على أولادي فأقسم لي من كل شهرين إن شئت، وإن شئت فلا تقسم لي، فقال إن كان يصلح ذلك فهو أحب إليًّ".

فاتى رسول الله ﷺ وذكر له حوفه من عدم العدل في زوجته التي لا يجدها صاخة للفراش؟ فترلت الآية الأحرى ﴿ وَلَن تَستَطِيعُوا أَن تَعدَلُوا بَهِنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصَتُمْ ﴾ أي على إقامة العدل "فلا تميلوا كل الميل" أي فلا نجوروا على المرغوب عنها كل الجور واعدلوا ما استطعم ﴿ فَتَذَرُوهَا كُالْمُمَلَّقَةِ ﴾ أي ليست ذات زوج أو مطلقة. ﴿ وَإِن تَصْلِحُوا ﴾ ما كنتم تفسدون من أمورهن، ﴿ وَتَنَقُوا ﴾ الميل فيما يستغبل ﴿ فَإِن تَسَلَّقُوا لَيْ يَنْ الله عَيْمًا وَإِن يَتَقَرُقا يَعْنِ اللهُ حَكَلاً مِن سَعَتِهِمًا وَقَانَ اللهُ وَسِعًا حَكِيمًا ﴾ .

وفي حالة نشور الزوج فإن على الزوجة أن تستجمع كل حيلتها وبراعتها في أسباب نفوره بتلطف وكياسه، وهي مندوبة إلى أن تقبل ما قد يكلفها ذلك من ألم نفسي، أو جهد مالي، أو نحو ذلك بسماحة نفس وطبية خاطر، فهي إنما تسعى لأسمى واجب تعتز به المرأة بعد عبادة الله عز وجل، وقد زودها الله بما تستعين به على ذلك

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٢٨.

من براعة المداخل، وحسن التوسل في علاج نفور الزوج، ودقة الحساسية في استكناه ما لا تراه العيون وقلماً تخطئ المرأة في الفراسة والدراسة.

ومما يساق في هذا المقام: أن سودة بنت زمعة زوجة رسول الله ﷺ احست أعراضه عنها، وسرعان ما كشفت بحساتها النسوية أن رسول الله ﷺ لا يجد عليها في دينها ولا خلقها ولكنه لا ينشط إليها لكير سنها وشيخوجتها، وأنه يريد أن يسرحها حتى لا يلقى الله وقد ظلمها حقها من دون نسائه، فما أن تبين لها ذلك حتى سعت إلى لقائد، وأله ألها قد كبرت و لم يعد إليها بالرجل من حاجة، وإلها نجعل حظها ولينها منه لعائشة، ولا أرب لها إلا أن تبعث يوم القيامة في جملة نسائه، فقبل منها ذلك وأثنى على صنيعها الذي عالجت به أمرها فنسزل فيها قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَمْرَأَةُ لَا يَتُولُ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحاً بَيْتُهُما لَهُ فَالإسلام حين ترك للمرأة أن تتولى علاج ما بينها وبين زوجها، لم يذكر إلا كلمات الصلح حين ترك للمرأة أن تتولى علاج ما بينها وبين زوجها، لم يذكر إلا كلمات الصلح الكرة، والإحسان والتقوى.

وفي حالة عسر الزوج، فان المرأة مأمورة بالصبر على محنته، وبالوقوف إلى جانبه "فان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " وبالجهاد والمحاهدة والصبر يجعل الله من بعد عسر يسراً، وإن في النظام الاجتماعي الإسلامي ما يكف يد الزوج عن السؤال، ويكفيه عند الحاجة، ويهيئ له ما يحفظ كرامته ويمسك عليه وعلى زوجته الحياة.

وفى حالة مرض أحد الزوجين، فان الآخر مأمور بخدمته مروءة، وبالحنو والندب عليه ديانة، وعند عقم الزوجة فإن للزوج في زواج آخر سعة من الأمر، وحلا للإشكال، وعند عقم الزوج فإن للزوجة ما قدر الله لها حيث لا يصبها غير ذلك، وفي الحديث: "سيأتيها ما قدر لها، ولن يصيب أحدا شيئاً إلا ما كتب الله له.

وعند غيبة الرجل بسفر أو حبس أو ما أشبه، فإن للزوجة أن تستدين على ذمة زوجها ما يقوم بنفقتها ونفقة عيالها، فإن لم تجد من يقرضها فإن الدولة ملزمة بذلك.

وفي حالة سقوط الزوحة بفعل يغض من شرفها، ويجرح طهرها فإن الإسلام ميال إلى أن يفارقها زوحها لأن امرأة كهذه ليست أهلا لأن تكون وعاء الذرية وسقاء الشمائل ومع ذلك فإن الإسلام أباح للزوج أن يحتفظ بما إذا ما ارتضى هو ذلك. فقد جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تمنع يد لأمس فقال رسول الله "غو**مًا"** أي طلقها. فقال الرجل أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع ممًا.

وفي قوله "فاستمتع بها" إشارة إلى ما بين هذا الرجل وامرأته إنما هو بحرد حالة من الاستمتاع الجنسي بعيداً عن معنى الروجة الطاهرة والأمومة الكريمة، لذا يلزم هذا الرجل وأمثاله أن يعمل حاهداً على عدم الإنجاب من مثل هذه المرأة. لأن من حق الأبناء على الآباء أن يتخيروا لهم أما يتشرفون بالانتماء لها، والانتساب إليها. وإحسان وهو مقصود إلى الأبناء، يضمن زكاة النشأة وسلامة الوجهة. كما قال الشاعر:

وأول إحساني إليكم تخبري لماجدة الأعراق باد عفافها

وهو يوفق ما حاء في الأمر: "تخيروا , لنطفكم فإن العرق دساس".

# ثانياً - الحل القضائي المنهجي:

إذا كان الإسلام معنيا بأن تكون الزوجية مؤبدة بين الزوجين، جاهدة في العطاء على كل أرض، منينة الحفطى في كل مرحلة، فإنه وضع لها من الحماية ما يعين الأسرة على أن تستمر ويغذي جذورها لكي تنمو، ويحدها بالقوة والنظارة لكي تثمر وتغل ويمحاذاة ما اذكرنا آنفا من الحلول الأخلاقية التعبدية لمشاكل الزوجين، فان هناك حلول أخرى قضائية تعتمد على منهجية منظمة، وتستغرق زمناً يتيح للزوج فرصة التروي أن هو استبد به الغضب، أو تحكم به الملل والسأم، ويوفر للزوجة فرصة الندم إن هي تسرعت أو طاش منها الصواب.

وتتم هذه الخطوات تحت إشراف القضاء بماله من أحكام واضحة ومحددة. وهي على النحو التالي من المراحل:

# ١ مرحلة الحكمين:

فإذا ما تبادل الزوجان الكيد، واستحكم بينهما الخلاف، و لم يترل أحدهما للآخر عن كبريائه وعزته، فإن على الحاكم أن يجعل بينهما حكمين من أهل الثقة والبصيرة والاحترام لهما بالزوجين، خلطة أو قرابة أو مساس ولهما على الزوجين القول المسموع، والرأي المطاع، وفي ذلك يقول تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ مَسْمًا فَٱتَّهُمُهُمْ الْتَّمِيْمُ الْمَ

# حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ- وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَآ إِصْلَحًا يُوفِي ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ﴾(''.

وقال ابن قدامة: "وإذا وقع بينهما شقاق: نظر الحاكم فإن بان له أنه من المرأة، فهو نشوز قد مضى حكمه، وأن بان أنه من الرجل أسكنهما إلى جانب ثقة يمنعه من الإضرار كها..

وكذلك إن بان من كل واحد منهما تعد، أو ادعى كل واحد منها أن الآخر ظلمه: اسكنهما إلى جانب من يشرف عليهما، وبلزمهما الإنصاف... فإن لم يتهيأ له ذلك، وتحادى الشر بينهما وخيف الشقاق عليهما والعصيان، بعث الحاكم حكماً من أهله وحكماً من أهلها.

وواضح من نسق الآية الكريمة أن مهمة الحكمين الرئيسية هي إصلاح ذات البين بين الزوجين، لقوله تعالى: ﴿ إِن يُرِيدَآ إِصَّلْكَا يُوقِقِ ٱللَّهُ بَيَّهُمَآ ﴾ ، و لم يقل: إن يريدا إصلاحا فالطلاق أولى.

ومن هنا يجب اختيار الحكمين اختيارا دقيقاً يقوم على ما فيهما من نية صالحة، ورغبة صادقة، وأخلاق حميدة، لأن الله على التوفيق بين الزوجين على ما ينطوي عليه كل واحد من الحكمين من ذلك.

قال الإمام الزمخشري: "إن قصد الحكمان إصلاح ذات البين وكانت نيتهما صحيحة وقلوهما ناصحة لوجه الله، بورك في وساطتهما، وأوقع الله بطيب أنفسهما وحسن سعيهما بين الزوجين الوفاق والألفة وألقى في نفوسهما المودة والرحمة".

وعن أمير المؤمنين عمر ﷺ: انه بعث حكمين للتوفيق بين زوجين فعاداً وقالاً: إلهما عجزا عن الوفاق فغضب وقال: كذبتما، بل لم تكن لكما إرادة صادقة في الإصلاح، ولو كانت لكما تلك الإرادة لبارك الله سعيكما، فان الله سبحانه يقول: ﴿ إِن يُرِيدَآ إِصْلِحاً يُرَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْهُماً ﴾.

وكان الأمر كما قال عمر، فحجل الرجلان وأعادا سعيهما بعاطفة حميدة وروح جديدة، فألفى الله سبحانه ما شاء من الوفاق بين الزوجين.

وللحكمين سلطة خاصة مستمدة من سلطة الحاكم الذي انتدبهما وقد ذكر

سورة النساء: الآية ٣٥.

الرازي – في تفسيره – خلافا في مدى هذه السلطة، هل يجوز لهما تنفيذ أمر بلزم الزوجين دون إذفهما مثل أن يطلق الحكم من أهل الزوج، أو يفتدي الحكم من أهل الزوجة بشيء من مالها.

قال: "وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يجوز وبه قال مالك وإسحاق، والثاني: لا يجوز وهو قول أبي حنيفة، وعلى هذا هو وكالة كسائر الوكالات".

وذكر الشافي ﷺ حديث علي ﷺ، وهو ما روى ابن سيرين عن عبيدة، أنه قال: جُماء رجل وامرأته إلى على ﷺ ومع كل واحد منهما جمع من الناس فأمرهم علي أن يعثوا حكماً من أهله وحكما من أهلها، ثم قال للحاكمين: تعرفان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجما، وان رأيتما أن تفرقا ففرقا.

فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى فيما علي ولي فيه. فقال الرجل: أما الفرقة: فلا. فقال علم : كذبت والله، حين تقر بمثل الذي أقرت به.

ومن الناس من احتج للقول الأول بأنه تعالى سماهما حكمين والحكم هو الحاكم، وإذا جعله حاكمًا فقد مكنه من الحكم.

ومنهم من احتج للقول الثاني بأنه تعالى لما ذكر الحكمين لم يضف إليهما إلا الإصلاح – وهذا يقضي أن يكون ما وراء الإصلاح غير منقوض إليهما.

هذه هي المرحلة الأولى في سبيل إلهاء الخلافات الزوجية، فإن أثمرت صلحا بينهما فبها، وإلا... فقد تعينت الخطوة التالية وهي:

#### ٧ - مرحلة إعداد الزوجة للطلاق:

فليس بوسع الزوج أن يطلق زوجته منى شاء وكيفما شاء وإنما عليه أن يتركها حتى تميض، ثم تطهر من حيضها، ثم لا يباشرها في ذلك الطهر، ثم يطلقها تطليقة رجعية واحدة. فعلى هذا بحرم على الرجل أنا يطلق زوجته وهي حائض، كما يحرم عليه أن يطلقها في طهر جامعها فيه، فإن فعل: فهو طلاق بدعي عرم بإجماع الفقهاء. والأصل في ذلك قوله تعالى ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلنَّبِي إِذَا طَلَقتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطِلْفُوهُنَّ لِعِلْتَهِرِتُ ﴾ (١٠).

سورة الطلاق: الآية ١.

وقد فسر رسول الله ﷺ ذلك في واقعة حرت لعبد الله بن عمر ﷺ مع زوجته، فقد طلقها وهمي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله ﷺ، فتغيظ وقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، وتحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا، قبل أن يمسها فتلك همي العدة التي أمر الله كما عز وحل في قوله ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِنْدَيْمِ بِنَ ﴾.

قال الصنصابي: وفي قوله ﷺ "حقى تطهر ثم تحيض فنطهر"، دليل على أنه لا يطلقها إلا في الطهر الثاني دون الأول.

وقد هدف الشارع الحكيم من وراء ذلك إعطاء الزوجين فرصة زمنية أخرى قد تساعد على تمدئة الحاطر وإطفاء الغضب، فلعل الله يحدث من أسباب الوفاق ما ليس في الحسبان. لأن تلك الفترة الزمنية التي قد تزيد عن الشهر خليقة بأن تشهد من الاعتبارات والتطورات ما يثني الزوج عن الطلاق ولأمر ما حتم الله الآية الشريفة بقول، ﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ الله تَحْمُونُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ (١).

ومما يمكن أن يجدت هو أن تحمل المرأة فيطول انتظار الزوج لطهرها الذي يحل فيه الطلاق، وهذا الحمل حدير في الغالب بأن يصرف الزوج عن طلاق زوجته. هذا بالإضافة إلى الأسباب النفسية الأخرى، والحاجة الجنسية للرجل من جراء امتناعه عن مباشرة زوجته استعدادا للطلاق إلى غير ذلك من الملابسات التي لن يقوى الطلاق في الغالب على تخطيها وقهرها.

فإن أثمرت هذه المرحلة في عودة الصفاء إلى الزوجين فيها، وإلا صار الأمر إلى الخطوة التالية، وهي:

### ٣- مرحلة الشروع في الفراق:

وتبدأ هذه المرحلة بأن يوقع الزوح طلاق زوجته طلقة رجعية واحدة. وهذه الطلقة الرجعية واحدة. وهذه الطلقة الرجعية ليست فراقا، وإنما هي شروع بالفراق، حيث لا تزال المرأة بعدها زوجة له مادامت في عدتما التي قد تطول، حتى لو مات أحدهما في هذه الفترة لورثه الآخر لبقاء الزوجية بينهما حكما.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق: الآية ١.

ولا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوج حتى تنتهي تلك العدة. لقوله تعالى: ﴿ لَا تُحَرِّجُوهُونَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا مَخُرُجُونَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَنْجِشَةٍ مُّبِيَّتَةٍ ﴾(''

وروى البخاري: أن يجي بن سعيد بن العاص طلق بنت عبدالرحمن ابن الحكم، فنقلها أبوها، فأرسلت عائشة – رضي الله عنها – إلى مروان بن الحكم – وهو أمير المدينة – "اتق الله وارددها إلى بيتها لأن بقائها في بيت الزوج أمر مقصود" في هذه المرحلة فعل الله يحدث من ذلك أمرا ويحرك كوامن الزوج وأشجانه فيستبقيها. وتأمل في ما يمكن أن يحدث في فترة العدة بين رجل وامرأة لهما ما يشتر كان فيه من ذكريات، وما يحدبان عليه من ذرية، وبينما حاجة متبادلة. واحتياج مستمر، وقد طغا على ذلك ما حدث بينهما من شقاق، وما جرى لهما من ظروف وصروف، أما وقد هدأت النفوس بالطلاق وانتهى الخصام بالحسم، وبقيت المرأة في بيت زوجها بانتظار انتهاء عداً لتلحق بأهلها فأن الفرصة جد مواتية الآن لمراجعة الحساب، وترتيب الأسباب، ونمو الندم والألم، ولك أن تتصور ما يمكن أن يحدث بين الزوجين في هذه الفترة من عتاب تحسن المرأة عسله، وترفق تجيد في مثل هذه المواقف فعله وغرسه.

مع ما يتحتم أن يسود العلاقة بينهما من مشاعر الأسف على ما حدث، والحزن لما يحدث، مع اعتبار شديد لكل من في البيت من مشاغل الذرية ومشاغل الحياة، وحبننذ يستطيع الزوج أن يعيد زوجته بدون إجراءات حاصة، ولا يكلفه ذلك أكثر من أن يقول لها راجعتك، أو أن يتصرف معها بما يتصرف به الأزواج مع زوجاتم من تقبيل أو مباشرة، وما أشبه فيلغي أثر الطلاق وكأنه لم يكن وهذا هو المؤمل والمطلوب فإن انتهت العدة و لم يراجع الزوج زوجته على هذا النحو فقد أصبحت الفرقة حقيقة الزوجية، وتعين على المرأة أن تلحق بأهلها وأصبحت أخنية عنه بانتهاء العلاقة الزوجية بينهما فنين الزوجة من زوجها فإذا أراد العودة إليها فلابد من رضاها وعقد جديد.

## ٤ - مرحلة العودة من جديد:

فإذا عادا إلى الزوجية بعد ذلك سواء أكان في أثناء العدة بدون عقد أو بعدها بعقد جديد ثم تكرر الخلاف بينهما، عدنا إلى تطبيق ذلك المنهج الزمني بحذافيره من

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق: الآية ١.

#### مرحلة الحكمين إلى مرحلة انتهاء العدة.

وعلى القارئ أن يتأمل ما دعا الرجل والمرأة إلى أن يستأنفا حياقمها الزوجية من جديد، من أسباب نفسية، أو معاشية، أو حاجات إنسانية، مما يجعل العلاقة الجديدة أكثر وضوحا واشد ضرورة وأكثر توفيقا من المرة الأولى، وذلك كل من العوامل المساعدة على حماية الأسرة من فرقة جديدة بطلاق جديد، وهو خط آخر يضاف إلى خطوط الحماية الأخرى التي شيدها الإسلام حول بنية الأسرة وبنائها.. فإن مضت الأسرة في طريقها وهو خلو من العثرات والعبرات، فيها وإلا وصل الأمر من بعد ذلك إلى المرحلة الأخيرة وهي:

## ٥- مرحلة الحسم النهائي:

وذلك بعد أن يعود إليها على ذات النسق، فإن عليه أن يعلم بأن طلاق زوجته بعد ذلك إنما هو الطلاق الأخير الذي يملكه عليها.

فإن فعل فإنما تبين منه زوجته بينونة كبرى بمعن: أنه لا يستطيع أن يرجع إليها 
بعد هذه الطلقة الثالثة إلا بعد إجراء شديد الوقع على نفسه، عميق الجرح في كرامته، 
عريض الفعز لإنسانيته ورجولته، وهو أن تنكح زوجا آخر، وهو ما يأباه الرجل الكريم 
على نفسه وعلى زوجته، وكفى بذلك رادعا للزوج من الوصول بالزوجية إلى هذا 
المركب الصعب إلا إذا وصلت العلاقة بينهما إلى الحد الذي لا ينفع وإلى الموقع الذي 
لا يجدي، وحينئذ يصبح الطلاق حلا لممكلة أسرة لا تحل مشكلتها إلا بهد. وبذلك 
نفهم أن الإسلام أراد- من هذا المنهج الزمني الطويل - أن يحصر الطلاق في أضيق 
دائرة، فيصبح بحرد حل لمشكلة قائمة. ولذا حذر الإسلام من الطلقة الثالثة تحذير 
ظهرا، وقد نقل أمن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ الطَّلْقُ مُرَّتَانٍ فَإِمْسَاكُ يَعْمُوفٍ أَوْ 
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾(أ)، قول ابن عباس رضي الله عنهما: "وإذا طلق الرجل زوجته 
تطاهرية، فليتو الله في الثالثة، فأما أن يمسكها بإحسان فلا يظلمها من حقها شياً". 
تطاهرين، فليتو الله في الثالثة، فأما أن يمسكها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيأ".

وهذا هو الحل المنهجي والزمني لمشاكل الأسرة بين الزوجين حذر الإسلام من الإخلال بأي خطوة من الخطوات المذكورة، فأن اتبعها السلم في فراقه لزوجته كان

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٢٩.

طلاقاً سنياً مشروعاً، فإن أسل بشيء من ذلك بأن طلقها بداهة وهي حائض، أو فحأة في طهر جامعها فيه، أو وحاهة ثلاث تطليقات مرة واحدة فإن طلاقه حينئذ طلاق بدعي وهو عرم على المسلم بإجماع المسلمين، لأنه فوت الفرص على الأسرة في أن تعود وتلتم، وكثير من الناس اليوم يجهل طلاق السنة الذي شرعه الإسلام، وطلاق البدعة الذي حرمه، فيطلق الرجل امرأته غير مكترث لسنة أو بدعة، ولا ملتفت إلى حلال أو حرام، وما أحدر المسلمين اليوم بأن يتقوا الله في دينهم ويراقبوه في أولادهم، ويخشونه في زوجاهم، فيقفوا عندما حد الله لهم من حدود الطلاق التي أوردنا بعضها، فإن الله قد حذرهم في آية الطلاق نفسها إن لا يجاوزوا تلك الحدود، فقال: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يَتَعَدُ حُدُودَ الْقَلَاق اللّهِ مَنْ مَفْسَمُهُ ﴾ (١٠).

وظلم الإنسان نفسه سينة يتحمل هو مسئوليتها عند الله: ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّكَةٍ قَمِن نَّقْسِكَ ﴾ (أ)، ولقد اجمع علماء المسلمين على حرمة الطلاق البدعي ديانة وذهب بعضهم إلى أنه لا يقع قضاء أيضا، واستدلوا على ذلك بما أخرجه الإمام احمد وأبو داود والنسائي "طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض" قال عبدالله بن عمر: "فردها على رسول الله ﷺ ولم يرها شيئا" أي أعتبر تلك التطليقة كألها لم تكن.

وقد روى ابن حزم بإسناد صحيح عن ابن عمر، أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، فقال: لا يعتد بطلاقه، ونصر هذا القول ابن حزم، ورجحه أبن تيمية وابن القيم.

وقال ابن عبد البر: و لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والظلال، ورجح الشوكاني

- في نيل الأوطار – رواية القائلين بعدم وقوع الطلاق البدعي وإلى هذا ذهب
الصنعائي وقال: "ولقد كنا نفتي بعدم الوقوع، وكتبنا فيه رسالة وتوقفنا مدة ثم رأينا
وقوعه.. ثم أنه قوي عندي ما كنت أفتي به أولا من عدم الوقوع بأدلة قوية سقتها في
رسالة سميناها الدليل الشرعي في عدم وقوع الطلاق البدعي" ومن الأدلة انه مسمى
ومنسوب إلى البدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة لا تدخل في نفوذ حكم شرعي ولا

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق: الآية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ٧٩.

يقع بها، بل هي باطلة، ولأن الرواة لحديث ابن عمر، اتفقوا على أن المسند المرفوع في هذا الحديث غير مذكور فيه أن النبي ﷺ حسب تلك التطليقة على ابن عمر، ولا قال له: قد وقعت، ولا رواه ابن عمر مرفوع بل في صحيح مسلم ما دل على أن وقوعها إنما هو رأي لأبن عمر.. وهذا يدل على أنه لا يعلم في ذلك نصا نبويا.

وقد صرخ الإمام محمد ابن إبراهيم الوزير بأنه قد اتفق الرواة على عدم رفع الوقوع في الرواية اليه ﷺ وقد ساق السيد محمد بن إبراهيم الوزير – ست عشرة حجة على عدم وقوع الطلاق البدعي.

وعلى هذا ما يقوله بعض الفقهاء من وقوع الطلاق البدعي لا يهون من أهمية إجماع المسلين على حرمته ديانة لتعارضه مع فلسفة الدين وحكمة التشريع، وذهاب بعضهم إلى عدم وقوعه قضاء أيضا، وهو ما يرجحه الكثير من فقهاء الإسلام كما أسلفنا، لارتباط المصلحة به وابتنائها عليه.

فإذا ما راعى المسلمون فما طلاقهم تلك الخطط المنهجية والأحكام المستقاة من روح الإسلام وفلسفة الدين كان المجتمع الإسلامي أكثر ثباتا واستقرارا، وأعظم بماءً ووقاراً.



# لف<mark>صل الثاني</mark> الفرقــة

الكلام في الفرقة "الطلاق" ذو شعب كثيرة، وجوانب مختلفة، منها ما يختص بكتب الفقه من حيث أحكامها التفصيلية وأثارها الشرعية ومنها ما يختص بالقضاء والقانون من حيث إجراءالها الشكلية وشروطهما المرسومة وقد استوفينا الكلام عن ذلك في الجزء الأول من كتابنا الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ومنها ما يتعلق بمن حيث فلسفة الدين وروح التشريع الإسلامي، وبيان الحكمة من الحكم في كل ما يتعلق بالطلاق من حاجة الإنسانية إليه، وشرعيته في المجتمع، وواصلاح الإسلام لما أحل به الناس منه، وصاحب الحق والمصلحة في إيقاعه، وهذا ما نتكلم عنه في هذا المبحث على النحو التالي:

## المبحث الأول - الطلاق حاجة إنسانية

الفرقة بين الزوجين – بطلاق أو بغيره، أمر عرفته البشرية منذ القديم ما دام في الإنسان نزوع إلى الكره وخضوع للحب، وما دام في النفس البشرية تأثر وتأثير، وصلاح وفساد، وما دامت المشاعر والأحاسيس عرضة للتبدل والتحول تحت عوامل الملل والسأم، والإقبال والأدبار.

ومن قديم العصور وأقدمها كان الرجل يتحول إلى امرأة أخرى غير زوجته فيفارقها، وكانت المرأة تنفير على زوجها فنهجره إلى أخر، وعلى هذه السُنة تجري الحياة في كل عصر، وتسير الأمور في كل أمة، ولقد كان الطلاق شائماً عند اليونان وهو أثر من آثار سلطة الزوج على زوجته، فيستطيع أن يطلقها مئ شاء وكيفما يشاء، وأن من يملك أن يهب زوجته لأحد من الناس في حياته، أو يوصي بها لمن يشاء بعد موته: يملك أن يطلقها من باب أولى.

وكان الأمر كذلك عند الرومان، حيث مر الطلاق عندهم بأدوار وأطوار تبعاً لتغير الأحوال والعصور. فبعد أن كان بيد الزوج حقاً لا تملكه الزوجة في العصر القديم، أصبح من حقها هي الأخرى أن تنهي عقد الزوجية، فكان الطلاق يتم لم غبة أحد الزوجين بدون قيد، إلى أن أصدر الإمراطور قسطنطين قانوناً يقيد حرية الزوجين في الطلاق، وأناطها بأسباب لا يجوز إيقاع الطلاق بدوئها. حتى إذا ما خلفه "جوليانوس" أعاد الأمر إلى ما كان عليه من حرية الزوجين في الطلاق.

وقد بني الطلاق – كما بني الزواج – في المجتمعات الأولى على عادات الفطرة: الذكر يطلب الأنثى ولا تطلبه، والرجل يخطب المرأة ولا تخطبه، والرأي في الترك لمن له الرأي في الطلب والخطبة، وعلى هذه العادة الفطرية درج نظام الطلاق مع الزواج باختيار الرجل وحده، وجرى القانون على حرى ما به العرف بعد قيام القوانين بعد المرحلة، البدائية من مراحل الاجتماع.

وبعد هذه المرحلة وضحت أحكام الطلاق في شريعة العبرانيين، وقد اشترط فيها على الرجل أن يعطي مطلقته وثيقة بالتسريح، لعلاقة ذلك بإثبات البنوة والميراث وتقرير عقوبة الخيانة.

وأجازت هذه الشريعة للمطلقة أن تنزوج بزوج جديد بعد طلاقها الأول حيث لا يجوز لها أن تعود إلى زوجها السابق إذا طلقت من زوجها اللاحق أو مات عنها.

فالإصحاح الرابع والعشرون من سفر التثنية يقول: وإذا أخذ رحل امرأة وتزوج بها، فأن لم تجد نعمة في عينيه، لأنه وحد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها، وأطلقها من بيته ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر، فإن أبغضها الرجل الأحمر وكتب لها كتاب الطلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأحمر الذي اتخذها زوجة، لا يقدر رجلها الأول، الذي طلقها أن يعود يأخذها لنصير له زوجة بعد أن تجنست لأن ذلك رجس لدى الرب. وعلى هذا بقى الطلاق شاهداً على حاجة الإنسانية إليه حتى هذه الفترة.

وظلت مراسم الطلاق على هذا الحال حق ظهور المسيحية التي استنكرت الطلاق نطريا... ففي إنجيل منى، سئل السيد المسيح عن الطلاق فاستنكره لقسوته، وقال: إن من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق وأما أنا فأقول لكم: "إن من طلق امرأة إلا لعلة الزفي بجعلها تزفي، ومن ينزوج مطلقة فإنه يزفي" غير أن هذا الحظر النظري لم يسلم لاتباع السيد المسح في كل مكان وفي أي مكان، فقد أجررت الحاجة الإنسانية جميع أمم العالم وشعوبه على الأحد بمبدأ الطلاق بشكل أو بآخر حيث تعفر العرض وتعفنت أم العالم وشعوبه على الأحد بمبدأ الطلاق بشكل أو بآخر حيث تعفر العرض وتعفنت الأرض من حراء حظر الطلاق في بعض المختمعات المسيحية، حتى أصبح الأمر مدعاة لتورات احتماعية وسياسية، وجهود مكتفة من الأحزاب والهيئات والمحالس التشريعية والمهانية على امتداد السنين، حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه اليوم من إباحة الطلاق في كل مكان تقريبا.

فعلى الرغم من أن المذهب الكاثوليكي يحرم الطلاق تحريمًا باتا ولا يبيح فصم الزواج لأي سبب مهما عظم شأنه، فإنه يبيح الانفصال الجسماني – حسب تعبيرهم – "بين شخصي الزوجين مع اعتبار الزوجية قائمة بينهما من الناحية الشرعية، وفي هذا دليل على أن الفرقة بين الزوجين ضرورة وحاجة ملحة مهما كان أسمها أو مراسيمها.

ويبيح المذهب الأرثوذكسي الطلاق في حالة الحيانة الزوجية من الزوج أو الزوجة، ويحرم على المطلق أو المطلقة الزواج بعد ذلك.

ويببح المذهب البروتستنتي الطلاق في حالات محدودة أهمها الخيانة الزوجية، ويحرم هو الآخر على المرأة والرجل أن يتزوجا بعد ذلك.

وهؤلاء من أكثر الطوائف المسيحية تساهلاً في الطلاق، وهم يعتمدون على نص في رسالة "كورنشوس" الأولى لإجازة التفرقة بين الزوجين إذا طال هجر الرجل لامرأته. قال في الإصحاح السابع: ".. أما المتزوجون فأوصيهم - لا أنا بل الرب- أن لا نفارة المرأة رحلها وإن فارقته فلنلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها - أو لا يترك الرحل امرأته وأما الباؤن فأقول لهم - أنا لا الرب - إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها، والمرأة لها رجل غير مؤمن وهو يرتضى أن يسكن معها فلا تتركه لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل، وإلا فأولادكم نجسون، وأما الآن فهم مقدسون، ولكن إن فارق غير المؤمن فلهارق ليس الأخ والأخت مستبعداً في مثل هذه الأحوال" وأيا كان الرأي الديني الفي تلهب الطوائف المسيحية فلقد تحول كثير من المسيحيين في القارتين الأوربية والأمريكية إلى أنظمة قانونية دنيوية تجيز ثلاثة أنواع من الفرقة بين الزوجين هي في حكم الطلاق، وهي: إلغاء عقد الزواج، والتفرقة بين الزوجين لهائيا، والفصل بينهما حسديا مع بقاء الصفة الشرعية للزواج.

وعلى هذا يجوز للمرأة والرجل أن يتفقا على الفرقة، وتسوية المسائل المتعلقة بتربية الأبناء والنفقة، وتمكين كل زوج من حرية النصرف في حياته مع إسقاط حق الزوج الآخر في محاسبته فيما عدا الخيانة الزوحية وتبرم المحاكم هناك أمثال هذه الاتفاقات على حسب ما يختاره الطرفان.

وقد تبندئ المحكمة بتقرير الانفصال وشروطه إذا لم يتيسر الاتفاق بينهما، ويتعين في حالة الاتفاق إثبات القسوة البدنية أو العقلية، أو استحكام الحلاف وصعوبة التوفيق فيه ولا يعتبر هذا الاتفاق حلاً حاسماً للحلاف، ولكنه يترك القضية معلقة حتى يقيم أحد الطرفين من الأدلة الكافية ما يثبت الحيانة الزوجية، يرتبا من القرائن وأدلة ما يفيدها لكي يحصلاً على الطلاق عندما يكون هذا الطلاق حاحة إنسانية بالنسبة لأحدهما أو لكليهما. ويستطيع كل من الزوجين أن يحصل على حكم بإلغاء الزواج، وهو قريب من فسخ العقد عند المسلمين، عندما يصاحب نشأة هذا العقد حلل يخل بصحته، كالحداع والتزوير والتخرير وما أشبه.

وتحت إلحاح الحاجة الإنسانية أباحت المحالس الملية في مصر الطلاق للقبط الأرثوذكس في تسع حالات، وهي الحيانة الزوجية وغياب أحد الزوجين غيبة طويلة بشرط صدور الحكم بالغيبة، والحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة والسحن لسبع سنوات فأكثر، وحالة الجنون، والمرض المعدي أكثر من ثلاث سنوات، وإذا اعتدى أحد الزوجين على الآخر اعتداء حسيما يعرضه للحطر، وإذا أساء سلوك أحد الزوجين إلى درجة الرذيلة، وإذا ساءت المعاشرة بين الزوجين وافترقا لمدة ثلاث سنوات متواصلة والخروج على الدين المسيحي وإذا ترهين أحد الزوجين بشرط رضاء الآخر.

ولعل القارئ يدرك بداهة أن هذا الإجراء مستنبط تماما من الدين الإسلامي ومعتمد على فكره وفلسفته وأحكامه، فيما عدا الحالة الأخيرة حيث لا رهبانية في الإسلام.

غير أن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية عادت سنة ١٩٧٦ فشكلت لجنة لإعادة النظر في مسائل الأحوال الشخصية، فكان من قراراتما أن الطلاق لا يجوز إلا في حالة الحيانة الزوحية.

هذا وقد وجدت الأمم المسيحية عنناً كبيراً في حظر الطلاق على هذا النحو، فاضطرت تحت الحاحة الإنسانية القاهرة إلى استحداث القوانين التي تجيز ذلك، وآخر ما حدث من ذلك هو القانون الذي أصدره البرلمان الإيطالي في أول ديسمبر - كانون الأول -١٩٧٠ - بإباحة الطلاق وقد أحدث هذا القانون رجة كبيرة في الفانيكان، واحتج عليه البابا، غير أن التأييد الشعبي لهذا القانون كان كاسحاً وكانت أصداء الموافقة عليه أشد حلية وغلبه من أي صوت معارض، فمضى فيما شرع من أجله غير ناكس. خلاصة الأمر: أن يعض الحكومات الأمريكية والأوروبية حافظت على أصول حكم الطلاق في الكتب الدينية، فلم تقطع الصلة الأولى بينه وبين القوانين المدنية، إلا أنحت ضغط الحاجة الإنسانية توسعت في تفسيره وقياس بعض الحالات على ما يشبهها من الحالات التي حاز فيها الطلاق بنصوص الكتب الدينية.

غير أن حكومات أوروبية أخرى استجابت لدوافع الحاجة الإنسانية استجابة كاملة فقطعت صلة التشريع الحديث بالتشريع الديني حتى غيرت أساس التشريع كله في مسائل الطلاق وجعلته قائما على أساس التعاقد العام الذي يخضع فيه عقد الزواج لقضاء العقود في جملته، فلا يمتنع إلغاؤه والعدول عنه لسبب من الأسباب التي يختارها المتعاقدان، أو يختارها القضاء نفسه. ولقد أثبت الواقع الإنساني أن حظر الطلاق من حيث المبدأ إنما هو تعسفي تشريعي لا تسعه الحياة البشرية، ولا توسع له بين حنباتها مكاناً ولا مكانة.

ومن حراء هذا التعسف غمرت وحه الحياة الغربية فصائل الطفولة غير الشرعية فوق مستنقع من الحوف والإهمال والهروب من المسؤولية في المجتمع، ولوثت واحهتها اشتات من الأمومة غير الكريمة، وهي الأمومة التي تنشأ خلف الححب – ومن وراء العلاقات المربية، واللقاءات العابرة، وأزرى بكرامتها سيل من طوفان الزنا، وما يتبعه ضرورة من أمراض تناسلية، وآفات نفسية، مرغت كل أنف، وعفرت كل حبين، واستبد بالغربيين والغربيات فراغ عاطفي بفقد الزوج المقيم، وعقم أسري بخلو البيت الموحش، وخلل تشريعي بيقاء الزوجية اسما حيث لا بناء ولا أبناء.

## الإسلام والتوازن في الطلاق:

إن الإسلام في علاقة الرجل بالمرأة، في بداية الزواج وتحايته يستهدف.. التوازن في العلاقة بينهما وهو شأنه في كل ما يطلب للإنسان الفرد في ثنائيته بين بدن وعقل ودين ودنيا، موازنا في ذلك بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، وبين تحج الأرض ومنهاج السماء.

فهو إذا شرع الطلاق لحاجة الإنسان إليه فإنه أحاط تلك الإباحة بسياج من الشروط تحد من ضراوته، وأتماط من القيود تعتقله في أضيق سحن، وبناه على جملة من المشاعر العدائية تجعله عند المسلمين حلا لا يلجأون إليه إلا للضرورة، ولا يثوبون إليه إلا عند الحاجة، وذلك عندما، تنشأ بين الزوجين حالة من الفساد والكيد، وحينظ يقول تعالى: ﴿ وَإِنْ يَعَمَّرُكُ أَيْفَ اللَّهُ صُكلاً مِن سَمَتِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ﴾ (١٠).

فالطلاق في الإسلام: حالة من حالات فصم الرباط الذي جمع بين الزوجين على سنة الله ورسوله.

وانفصال الإنسان عن سنن الله ورسوله، هو انفصال عن أسباب صلاحه ونظام فطرته وسكنه، فما لم يكن بين الزوجين من الدواعي الجادة الحظرة الموجبة للطلاق، فإن الإقدام على فصم هذا الميثاق الغليظ يتنافئ مع ما بسنن الله من مضاء وهيبة، وقد

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٣٠.

استنكر الإسلام على لسان رسول الله هي مثل هذا العبث المرذول، فيقول هي إرجل طلق زوجته بغير ما أحل الله: "ما بال أحدكم يلعب بحدود الله، يقول: قد طلقت، قد راجعت ".. " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم". وخليق بمن جعل للنفس من النفس من النفس من النفس زوجها لتسكن إليها: أن يجعل فراقها بلا جريرة ولا اقتضاء من العبث الذي لا يقره الدين، ومن التخريب الذي لا تستقيم معه الحياة، لأنه خطوة باتجاه الهدم ودعوة في صالح الظلال.

روي عن حابر ﷺ أن النبي ﷺ قال" "إن إبليس يرسل سراياه لفتنة الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيجي أحدهم، فيقول فعلت كذا وكذا. فيقول له ما صنعت شيئًا، ويجي، الآخر فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، نعم أنت ".

وحدير بالدين الذي يجعل المرأة لباس الرحل، والرجل لباس المرأة أن يوصي الرجل بأن لا يخلع لباسه وهو سره، ولا أن يمزق رداءه وهو ستره إلا لسبب قاهر أو حاجة ملحة، ويوصي المرأة بمثل ذاك، وفي هذا يقول رسول الله ﷺ: "أيما اموأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس، فحوام عليها رائحة الجنة".

فأمر الطلاق ليس على ما يفهمه عوام الناس من هوان الشأن، وسلامة العقيى، بل هو أمر خطير أباحه الإسلام على كراهة، وأجازه على حذر، وشرعه للناس على بصيرة، وفي ذلك يقول رسول الله ﷺ: "أبغض الحلال عند الله الطلاق" ويقول الصنعاني في شرح هذا الحديث: "والحديث دليل على أنه يحسن تجنب إيقاع الطلاقي ما وجد عنه مندوحة ".

وعن على بن أبي طالب - كرم الله وحهه - عن رسول الله ﷺ قال: "تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرض" وكفى بالطلاق سوءا أن يهتز منه عرش الرحن، ومن هنا حث الإسلام الرجل على أن بمسك زوجته حتى مع كرهه لها، وعد ذلك عملا يقتضي المثوبة والأحر الجزيل: ﴿ فَإِن كَرِهَتُمُوهُمُّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيئًا وَكُمُ مَلَ اللهُ عَلَى وَدَهُ فَإِن شَفَاء هَذَا اللهُ عَلى ود، فإن شفاء هذا الله النفلي النفلي، وعلاج هذا الأرق الروحي الدائم في الفراق، حيث لا تحل المشكلة

إلا به، ولا تقوم مصلحة الأسرة إلا عليه، وفي ذلك يقول ﷺ: "لا تطلقوا النساء إلا من ربية" والربية هنا: يمعن الطبع المثير للشر والسوء، الموجب للقلق وعدم الاستقرار، ولا يعني بحال من الأحوال بحرد الشك بسلوك الزوجة، لأن الإسلام لا يقيم أحكامه على بحرد الشك والظن، يقول العقاد - رحمه الله -: "إنه ما من وسيلة تنجع في احتناب الفرقة بين الزوجين لم يتع بما القرآن الكريم لكل منهما، فيما يطلب من الرجل أو يطلب من المرأة، وترجى منه الفائدة في الواقع. فإذا نفذت حيلة المراجعة وانتظار بعد مرة عن فلة اكتراث للجفاء، وإصرار على الفراق، فليس في الزواج إذن بقية تحمي من الطلاق، ولعل الطلاق يومنذ أرحم بالمرأة من علاقة منغصة، تربطها برجل يجفوها، ويبحل عليها بقوقها، ويتمنى الموت ليبتعد عنها، إذ كانت عشرتها غلا في عنقه لا يفصمه غير الموت. ولا إيذاء في هذا الطلاق للزوج ولا للزوجة ولا للمحتمع، إذ لا تعارف عليها الناس بشكل أو بآخر منذ أقدم العصور فما هي الإصلاحات التي حاء ها الإسلام في هذا السبيل؟ وهو ما نتحدث عنه في المبحث النالي:

# المبحث الثاني- الإصلاح الإسلامي في الطلاق

جاء الإسلام، والطلاق عند الناس مباح طلق في أي حال، ماض على المرأة في كل حالة، وتفصم العلاقة الزوجية بصور شتى من غير ضابط فأصلح الإسلام ما ينبغي إصلاحه على النحو التالي:

## أولا- حكم الطلاق:

فقد نظم الإسلام حكم الطلاق من حيث كان مباحاً إباحة مطلقة، فجعله خاضعا للأحكام التكليفية الخمسة:

فهو حرام بإجماع المسلمين في حالة كون المرأة ليست محلا لإيقاعه عليها، بأن كانت حائضا، في طهر باشرها فيه الزوج، وأسماه في هذه الحالة "الطلاق البدعي" نسبة إلى البدعة التي هي ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهو حرام أيضا عند بعض المسلمين فيما عداً ذلك إذا كان لغير حاجة أو سبب ميرر مشروع ويبرر الحنابلة ذلك بأن المطلق يضر بنفسه وبزوجته وفيه انعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال، ولقوله ﷺ: "لا ضور ولا ضوار".

وهذا ما ذهب إليه الحنفية أيضاً. قال الكمال بن الهمام: "والأصبح حظره إلا لحاجة"، وقد استدل هؤلاء بالأحاديث الواردة في النهى عن الطلاق، مثل: "تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات" ومثل قوله ﷺ: "ما حلف بالطلاق مؤمن، ولا استحلف به إلا منافق".

والطلاق واحب على الرحل في حالة الزوج المولي بعد التربص إذا أبي الفية، وطلاق الحكمين في الشقاق، وطلاق المظاهر إذا امتنع عن دفع الكفارة، والطلاق القضائي عندما تفليه المرأة للضرر وغير ذلك، ومن التفريق الواجب بين الزوجين ردة أحدهما عن الإسلام، ومن ذلك أيضا: إذا اتصل أحدهما بفروع الآخر أو أصوله اتصالا حنسيا.

والطلاق قد يكون مندوبا إليه، حين تفرط المرأة في حق من حقوق الله بان تزيي مثلا، فان الإسلام يندب الزوج إلى تطليقها لعدم صلاحيتها للزوجية الكريمة أو الأمومة الطاهرة، فقد حاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال "غربها" أي طلقها.

أما الطلاق المباح إباحة مطلقة في الإسلام هو ما سوى ذلك من الحالات، وذلك حين تكون الحاجة إليه قائمة على سوء خلق المرأة - فيما دون العرض - وسوء عشرتما، والتضرر منها، وعدم حصول غرض، الزوجية كما لتفريطها بمال الزوج ومصلحته تفريطاً متعمداً عن سوء قصد وبذلك يكون الإسلام قد أصلح ما كان سائدا من إباحة الطلاق فحصر تلك الإباحة في أضيق نطاق.

# ثانياً - التعسف في الطلاق:

ونما كان سائداً في الجاهلية من صور الطلاق ما كان ينطوي على تعسف يضر بالمرأة وينافي مصلحتها وكرامتها. ومن ذلك ما روته السيدة عائشة – رضي الله عنها – كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها مائة مرة. امرأته ما شاء أن يطلقها مائة مرة. حتى قال رجل لامرأته: "والله لا أطلقك فنبني مني، ولا آويك أبدا" قالت كيف؟ قال: "أطلقك، فكلما همت عدتك بأن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخيرةا، فسكنت عائشة حتى جاء النبي على المحتمدة المنتاء على عائشة فأخيرة.

فسكت رسول الله حتى نزل القرآن: ﴿ ٱلطَّلَقُ مُرِّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ ، قالت عائشة "فاستأنف الناس الطلاق مستقبلًا، من كان طلق
ومن كان لم يطلق. ووجه التعسف ظاهر فيما شرحه هذا الأعرابي من قصده. إلى إيلام
زوجته وإيقاع الضرر بها من حيث أنه يطلقها، ثم براجعها في العدة وهكذا إلى ما لا
غاية، فتيقى المرأة لا هي زوجة ولا هي مطلقة، فأبطل الإسلام هذا التعسف، وحدد
حق الزوج في الطلاق بمرتيز، له الحق أن يراجع زوجته وهي في عدمًا منهما.

وحيى في هاتين المرتين فقد حرم عليه الإسلام أن يراجع زوجته من أحل الأضرار بها، وإنما أجاز له مراجعتها من أجل الإصلاح واستثناف الحياة الزوجية، وإلا فهي حرام بإجماع المسلمين.

قال الطبري: "وإن أراد إضرار المراجعة برجعته فمحكوم له بالرجعة وإن كان آثما برئاته في فعله ومقدما ما على ما لم يبحه الله له، والله ولي مجازاته فيما أتى من ذلك" فالرجعة عنده صحيحة قضاء وباطلة ديانة يستحق عليها الزوج العقاب الآخروي لتعارضها وفلسفة الدين.

وذهب ابن حزم وابن تيميه إلى بطلان الرجعة التعسفية قضاء وديانة.

قال ابن تيميه: "إن الله تعالى حرم على الرجل أن يرتجع المرأة يقصد بذلك مضارقها بأن يطلقها، ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة، ثم يرتجمها قبل جماع أو بعده ويمهلها حتى تشارف انقضاء العدة ثم يرتجمعها، ثم يطلقها فتصير العدة تسعة أشهر".

وقد قصر الإسلام حق الرجل في الرجعة على الطلاق الأول والثاني وحرمه من هذا الحق في الطلاق الثالث وذلك لأن العظة لا تبلغ كمالها بالمرة الواحدة والتجربة الأولى، فأثبت له هذا الحق مرة أخرى إذا عاد لطلاقها ثانية، وعندما يكون الزوج قد جرب نفسه مرتين في تلك المفارقة، وعرف حال قلبه، فله أن يقرر إما إمساكها بالمعروف، وإما تسريحها بإحسان، وذلك من رحمة الله بالمرأة لكي لا تكون محل عبث الرجل وتلاعبه، ورهنا برغباته، ونزواته، فحرم عليه الرجعة بعد الطلاق الثالث من حيث أنه أوفى للكرامة وأكفل للإنسانية.

وفي مقابل ذلك: يسر الإسلام للزوج والزوجة أن يتراجعا بعد الطلقة الأولى والثانية إذا ما أراد الإصلاح واستثناف الزوجية على هدى الله وبركته، ومنع الأولياء من معارضة هذا الحق الذي ما شرعت الرجعة إلا من أجله.

كما لا يحق لهم أن يمنعوا المرأة من العودة إلى زوجها بعد انقضاء العدة إذا ما رضيت هي ذلك، فقد روى البخاري: أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خلى عنها، حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمى معقل من ذلك أنفا، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فانول الله قوله: ﴿ وَإِذَا مَا طُلَقُتُمُ الرِّسَاءَ فَبَلَقْنَ أَرُوّا جَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوًا بَيْنَهُم طُلَقُتُم الرِّسَاءَ فَبَلَقْنَ أَرُوّا جَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوًا بَيْنَهُم بِلَاسِهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَعْضُلُوهُنَّ أَن يَعْكِحُنَ أَزُوّا جَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوًا بَيْنَهُم بِلَكُورُوفِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ومن صور التعسف في طلاق الجاهلية ما كان لا يتم إلا ببدل يحصل عليه الزوج من الزوجة لقاء تطليقها خلعاً، فكان الرجل إذا تزوج امرأته، ولم تكن له بها حاجة بعد ذلك، حبسها مع سوء العشرة والقهر، وضيق عليها لتفتدي منه بمالها وتنخلع.

ولاشك أن هذا النوع من الطلاق ينطوي على استغلال مشين، ونقص المروءة والإنسانية، وتحاهل المرأة حيث تصبح عندئذ لا فرق بينها وبين الرقيقة التي يملكها الرحل ويكاتبها على مال تملك به حريتها. فأصلح الإسلام ما فسد من ذلك، بأن حعل الخلع جائراً في حال كون الروجة هي الكارهة من غير سبب، وحرم ما سواء، ومعني ذلك أنه:

 (أ) إذا كان الزوج هو الكاره لزوجته فقد حرم الإسلام عليه أن يأخذ من زوجته عوضا لقاء طلاقها، وإنما عليه أن يطلقها إذا شاء، وأن يؤدي لها كافة حقوقها المالية أيضا.

سورة البقرة: الآية ٢٣٢.

(ب) إذا كانت المرأة قد كرهت عشرة زوجها لسبب وجيه فأن لها إن تطلب الطلاق قضاء، فتطلق وتحصل على كافة حقوقها المالية أيضا.

فقصر الإسلام حق الرجل في أخذ عوض عن طلاق المرأة بحالة واحدة وهي عندما تكره المرأة زوجها، وتنفر من عشرته من تقصير منه، فأن من العدل حينئذ أن ترد له ما انفق عليها من المهر. ولقد كان العوض في الحاهلية رهنا بمشيقة الزوج قدراً ونوعاً، فأصلح الإسلام ذلك و لم يبح للزوج أن يأخذ من زوجته إلا في حدود ما أعطاها.

وعلى هذا فإن الإصلاح الإسلامي في هذا الموضوع هو:

(أ) من حيث المبدأ حرم إمساك الزوجة ضراراً لنفتدي نفسها بالمال فقال تعالى:
 ﴿ وَلَا تُعْبِكُوهُنَّ مِنْ رَارًا لِنَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ (١).

أما إذا كان هر مقبلا عليها وهي مديرة عنه فأن له أن يخالعها على عوض، فقال تعالى: ﴿ وَلَا حَجُلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَالْتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن كَنَافَآ أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ آلَهُ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِدِ، ﴾".

(ج) ومن حيث مقدار العوض.. حرم الإسلام على الزوج أن يأخذ من زوجته عوضاً أكثر مما أعطاها من المهر.. لحديث امرأة ثابت بن قيس التي طلبت مخالعة زوجها فقال لها النبي ﷺ "أتردين عليه حديقته" فقالت: نعم وزيادة. قال "أما الزيادة فلا" لأن العدل يقضي في هذه الحالة أن ترد إليه ما أخذته، وليس على الرجل من بأس أن يسترد ما دفع، وإلا فما ذنب الزوج يدفع لزوجته الصداق والهذايا، ثم تأتي الزوجة بعد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٣٣١.

<sup>(</sup>۲) سورة النساء: الآيتان ۲۰-۲۱.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٢٩.

ذلك لتقول: لا أريده ولا أطيق الإقامة معه، وهي تعترف بأنه لم يقصر معها في خلق ولا دين، كما قالت امرأة ثابت: "والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق ولكني اكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا".

قال القرطي: "فيقال ألها كانت تبغضه أشد البغض، وكان يحبها أشد الحب، ففرق رسول الله ﷺ بينهما بطريق الخلع، فكان أول خلع في الإسلام، .

قال مالك: لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم، وهو الأمر المجتمع عليه عندنا، وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة و لم يسمئ إليها و لم تؤت من قبل، وأحبت فراقه، فأنه يحل له أن يأخذ منها ما افتدت به، كما فعل النبي ﷺ في امرأة ثابت.

وقال أبن قدامة: وجملة القول: أن المرأة إذا كرهت زوجها لحلقه أو دينه، لو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته: "جاز لها تخالعه" ومن صور التعسف في الطلاق عند الجاهلين: إن الرجل كان إذا ما كره المرأة: رماها بالزي وتمتها بفاحشة حتى يلجتها إلى الافتداء بالمال.

فأصلح الإسلام ذلك واعتبره قذفا، إذا لم يثبته القاذف فأن عليه العقوبة، قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنِدِتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهُمَاءَ فَٱجْلِدُوهُمْرَ ثَمَنيينَ جَلْدُةً وَكَا تَقْبُلُوا هُمْ شَهَدَةً أَلِمُدًا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾(١).

هذا إذا قذف الرجل غير زوجته، فإن قذف زوجته و لم يأت بأربعة شهود على صحة دعواه.. وجب عليه اللعان، وهو: أن يشهد بالله أربع شهادات أنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا، ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

ثم تتلوه الزوجة، فتشهد بالله أربع شهادات أنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا.

وفي ذلك يقول تعالى: ﴿ وَٱللَّذِينَ يَرْمُونَ إِنْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لُّمُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَىندَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَحُ شَهَندَتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدوِقِيرَ ، وَالخَدْمِسَةُ

<sup>(</sup>١) سورة النور: الآية ٤.

أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ، وَيَدْرَؤُا عَبْمًا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَنْعَ شَهَدَت بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِيرَ : وَٱلْخَنمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴾ "الصَّديقِينَ ﴾ "الصَّديقِينَ ﴾ "المَّذيقِينَ ﴾ "المَّذيقِينَ ﴾ "المَّذيقينَ إِن اللَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ

وقد نزلت الآيات في رحل حاء إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله، أرأيت لو وحد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع أن يتكلم: تكلم بأمر عظيم، وإن سكت: سكت على مثل ذلك فسكت النبي ﷺ فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه جبريل بالآيات من سورة النور، فتلاهن رسول الله عليه، ووعظه وذكره بالآخرة، وأحبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.

فقال الرجل: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها، وأخبرها: أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.

فقالت: لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب. فبدأ بالرجل فلاعن، ثم ثنى بالمرأة فلاعنت، ففرق بينهما رسول الله.

وبعد ملاعنة الزوجين يفرق بينهما، وتأخذ المرأة جميع حقوقها المالية , فحماه الإسلام بذلك من التعسف والاستغلال.

وكان ذلك من عناصر حماية المرأة اقتصاديا أيضا فلا يستطيع الرجل أن يتنز أموالها بشكل من الأشكال، أيا كان مصدر تلك الأموال، سواء أكانت مهرا، أم أرثا أم بحارة. ومن صور التعسف في طلاق الجاهلية: إن الرجل كان يحلف أن لا يقرب زوجته، فيمتنع عن معاشرةا معاشرة حنسية إلى أمد غير محدود، وبذلك لا هي زوجته ولا هي قادرة على أن تتزوج بآخر، وقد يمتد وضعها على هذا النحو السنة والسنتين وأكثر حتى تفتدي نفسها بمال فيطلقها.

ولقد أبطل الإسلام هذا التصرف وأصلح حوانب التعسف فيه، فحكم الإسلام على الروج المولى أن يعود إلى زوجته في مدة أقصاها أربعة أشهر، فإن استمر على عناده يفرق بينه وبين زوجته إذا طلبت هي ذلك، وتأخذ منه كافة حقوقها المالية.

<sup>(</sup>١) سورة النور: الآيات ٦-٩.

وفي ذلك يفول نعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نَسَآبِهِمْ نَرَبُصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلْقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيثٌ ﴾ ''.

فحماها الإسلام من تعسف الزوج، وعن أسباب الانفصال الجسماني المعروف عند المسيحيين حين ينفصل الزوجان في المعاشرة الجنسية والإقامة مع بقاء الزوجة أسيرة لعقد الزواج، فلا هي حرة في أن تتزوج بآخر، ولا هي زوجة في بيت زوجها حقيقة.

ومن صور التعسف في طلاق الجاهلية أيضا: أن الرجل كان يجرم زوجته عليه بأن يظاهر منها، فتبقى في بيته أو تلحق بيت أهلها فلا يجوز لهما أن يتماسا، ولكنها باقية على ذمته، فلا إنفكاك عن التحريم وعن الزوج المظاهر معا طول العمر، فأصلح الاسلام من شأن الظهار، فلم يجعله طلاقا، فقال تعالى:

﴿ ٱلَّذِينَ يُظَنهِرُونَ مِنكُم مِّن بِّسَآبِهِم مَّا هُرِّي أُمَّهَنتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَنَّهُمْ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًّا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ﴾'`. وحعل كفارته ما حاء في الآيات التالية:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُطَنِّهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رِقَيَةٍ مِن قَبْلِ أن يَتَمَاَّشًا ۚ ذَٰ لِكُرُ تُوعَظُونَ ۚ بِهِۦۚ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ، فَمَّن لَّمْ سَجَدٌ فَصِيَامُ شَهْزِيْن مُتَتَابِعَيْن مِن قَبْل أَن يَتَمَاسًا ۖ فَمَن لَّدْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ "ك

وقد نزلت هذه الآيات في خولة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، فجاءت إلى رسول الله ﷺ تشكو إليه ما صنع زوجها وقالت: إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في، فلما كبر سني ونثرت له بطني جعلني عليه كأمه. فقال لها النبي عليه "قد حرمت عليه".

فقالت: إن لي منه أولاداً، إنه ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاءوا. فقال رسول الله على: "ما أراك إلا قد حرمت عليه".

فقالت: أشكو إلى الله فاقبن ووحدي.

سورة البقرة: الآيتان (٢٢٦-٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) سورة المحادلة: الآية ٢. (٣) سورة المحادلة: الآيات ٣ و ٤.

فتغشى رسول الله ﷺ ما كان يتغشاه عند نزول الوحي، فلما سرى عنه قال: "انزل الله فيك وفي زوجك بيانا"، وتلا فوله تعالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّبِي تَجْمِيلُكُ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى ٓ إِلَى ۖ اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ خَمَّاوُرَكُماۤ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَمِيمُ الآياتِ

والظهار كالإيلاء: يشبه ما يسمى الآن "الانفصال الجسماني" في المجتمع المسيحي المعاصر من بعض الوجوه. حيث تكون المرأة بعده في وضع شاذ، فلا هي زوجة ولا هي خلية. والتعسف في الظهار واضح وضوحه في كل ما تقدم من أنواع التعسف في طلاق الجاهلية، من حيث أنه يستهدف إيذاء المرأة ومضارتها: بترك معاشرة زوجها لها وبعدم إخلاء أمرها لتملك شأنها.

وفي كل ما تقدم من تعسف في طلاق الجاهلية: تحكم ظاهر في مصير المرأة وحريتها، وسبيل إلى استغلالها والنيل منها، وهو أمر كان يدفع المرأة - كما يدفعها للانفصال الجسماني اليوم إلى ارتكاب جريمة الزنا وإلى جعل هذه الجريمة أساسا لعلاقة مستمرة بين الرجل والمرأة. كما دفع إلى مشكلة الطفولة غير الشرعية وسرعة نموها وتزايد شرورها. مما حعل بعض الدول - كالسويد- تساوي الطفل غير الشرعي بالطفل المنزم الأولاد غير الشرعين، نظرا لكثرة الأولاد غير الشرعين، كما جعل بعض الدول - كالدانمارك - تنفي اعتبار الزنا جريمة شخصية أو اجتماعية، نظرا لشيوعه وكثرته بين الرجال والنساء - فلم يعد سببا من أسباب الطلاق عندهم (١) لذا حرم الإسلام الظهار والإيلاء والبهتان تحرما حازما لما ينطوي عليه من تعسف ظاهر، ومفسدة أكيدة.

ومن صور التعسف في الطلاق التي أبطلها الإسلام: طلاق المريض بمرض الموت، وهو أن يطلق المريض بمرض الموت زوجته ليحرمها من الميراث، وهذا عدوان وتعسف تأباه المروءة ولا يأبه به الإسلام.

وقد أصلح الإسلام هذا بأن أثبت للمطلقة – في هذه الحالة – حق الإرث ما دامت في عدتما، عند بعض الفقهاء، وبعد العدة ما لم تنزوج بآخر عند الإمام أحمد، فإذا تزوجت فلا إرث لها من زوجها الأول، لأنها سنرث من هذا الأخير، فلا وجه لنوريثها من الأول.

<sup>(</sup>۱) الدكتور محمد البهي – المصدر السابق ص ۲۸۰.

# ثالثاً- الأهلية في الطلاق:

ومن صور الإصلاح الإسلامي في الطلاق أنه جعل له أهلية لا يقع الطلاق من فاقدها، وجملة شروط تلك الأهلية: البلوغ والعقل، وتمام ذلك بالرضا. وبناء على ذلك فإن مقتضي قواعد العدل أن لا يكون اعتبار لما يلمي من أنواع الطلاق:

رأم طلاق الصبي: وهو من كان دون البلوغ ولو كان عاقلاً بميزاً. قال الإمام ابن الهمام<sup>(۱)</sup>: "ولو فرض لبعض الصبيان المراهقين عقل جيد فانه لا يعتبر. لأن المدار على البلوغ لانضباطه فتعلق الحكم به".

(ب) طلاق غير العاقل: فلا يقع طلاق المجنون والمعتوه. ومن اختل عقله لأي سبب كان حتى لم يعد سوياً من الأسوياء، وكذلك المدهوش الذي اعترته حالة انفعال لا يدري فيها ما يفعل وما يقول، والغضبان إذا بلغ حد الاضطراب في أقواله وأفعاله، وفي الحديث: "لا طلاق في إغلاق" قال ابن القيم: "يعني الفضب، وبذا فسره أبو داود فما سننه. والطلاق إنما يكون عن وطر فيكون عن قصد المطلق وتصور لما يقصده، فإن تخلف القصد والتصور: لم يقع".

(ج) طلاق المكره ... لزوال مسؤوليته بالإكراه، لقوله ﷺ: "رفع عن أهتى
 الحطأ والنسيان وها استكرهوا عليه" .

(د) طلاق السكوان. فلا يقع بإجماع المسلمين إذا كان سكره في غير معصية كمن شرب الحدر ظنا منه ألها عصير مثلا، أو شربها للضرورة، أما إذا كان شربها معصية فطلاقه لا يقع أيضا عند جمهور الفقهاء، لأن. السكران لا أدراك له ولا وعي، فهو كالنائم في عدم وقوع طلاقه، بل هو أولى منه. لأن السكران لا ينتبه بالتنبيه بخلاف النائم غير أن أبا حنيفة ذهب إلى وقوع طلاق السكران بمحرم استحسانا لا قياسا، أي انه جعل وقوع طلاقه عقوبة له على سكره. وهو رأي ضعيف. لأن العقوبة في هذه الحالة لا تختص به وحده وإنما تتعداه إلى زوجته. وذلك مخالف لقواعد العقاب في الإسلام، إضافة إلى أن للسكران عقوبته الخاصة به، فلا يجعلها عقوبتين بالطلاق.

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير ٣-٣٨.

# رابعاً- طلاق المرأة لنفسها:

ومن إصلاح الإسلام: أنه جعل الطلاق من حق المرأة كما هو من حق الرحل، وقد كان حقاً من حقوق الرحل وحده لا تنازعه فيه، ولا تقدر عليه، حتى أجاز الإسلام أن توقع المرأة الطلاق بلفظها إذا فوض إليها أو وكلت به، ولها أن تطلبه قضاء كلما تضررت بالزواج، ولها أن تساوم عليه الزوج كلما كرهت عشرته دون تقصير منه أو ضرر، وهذا ما نتكلم عنه في المبحث التالي.

# المبحث الثالث - الطلاق بين مشكلتين

يتنوع الطلاق - لاعتبارات عتلفة - إلى عدة أنواع، فهو باعتبار حكمه التكليفي: طلاق السُنة وطلاق البدعة، وهو باعتبار أثره: طلاق رحمي وطلاق بائن، وهو باعتبار لفظه: طلاق صريح وطلاق كنائي، وهو باعتبار حلوله: طلاق منحز وطلاق معلق، وقد استوفينا الكلام عن كل هذه الأنواع في الجزء الأول من كتابنا: الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون.

و تنكلم هنا عن أنواع الطلاق باعتبار صاحب الحق فيه، وطالب الحاجة إليه، من حيث أنه حل لمشكلة تقع للزوج، أو تعرض للزوجة، أو تطرأ عليهما معا، أو تسود الأسرة وتسود المجتمع، إلا أنه قد يترتب مشكلة من نوع جديد لأحد الزوجين، وقد تنبه الإسلام إلى ذلك فعالج ما يمكن علائق ووضع الحلول بقدر ما تسع الحاجة ويخفف الوقع ويهون الأثر. على أن كل حق لابد وأن ينشأ عنه في الغالب ضرر للآحرين. فحق استيفاء القصاص فيه ضرر على أهل الجائي، وحق استيفاء الزكاة فيه ضرر على صاحب الملل وحق الجهاد فيه ضرر على زوجة المجاهد، وهنا يتعين الأولى على الأول، ويفضل الأمم، مع اعتبار لهذا وذاك على قدر ما يحقق له العدالة، ويوفر له الإنصاف.

والطلاق بمذا الاعتبار قد يكون حقا للزوج فيوقعه بإرادته، وهو الأصل، لأنه يحل مشكلته، فلابد من مراعاة مشكلة المطلقة.

وقد يكون حقا للزوجة فتوقعه بإرادتها ويلزم الزوج. وهو طلاق التفويض، لأنه يحقق رغيتها، فلابد من ملاحظة إرادة الزوج. وقد يكون حقا للزوجة فيوقعه القضاء نيابة عنها، ويلزم الزوج، لأنه يدفع الضرر عنها، فلابد من النظر، إلى مسؤولية الزوج في ذلك. وقد يكون حقا للزوحة ديانة لا قضاء. فنطلبه من الزوج. لقاء ما تفتدي به نفسها منه، وهو الخلع. وهو منوط بمزاجها وعواطفها فلابد من استمزاج مشيئة الزوج، وتعويضه عما لحقه من ضرر.

وقد يكون حقا لله تعالى فيقع بإرادة الله ولا اعتبار فيه لإرادة الزوج وهو: طلاق اللعان والإيلاء، والظهار، والردة، والزنا في بعض صوره، وهي صورة تزري بالأسرة وتشوه الحياة، وتفصيل ذلك فيما يلي:

فالأصل في الطلاق أن يكون بيد الرجل لأنه قائد الأسرة وقيمها، وهو مبدأ ينسجم وواجباته المالية ومسؤولياته الإدارية نحو البيت والزوجة وساتر أفراد الأسرة إضافة إلى ما ثبت من كونه أشد تماسكاً، وأكثر انضباطا. ولما كانت تبعات الطلاق المالية تقع عليه فإن أبسط قواعد العدل توجب إن يكون الطلاق موكولاً إليه لأن الغرم بالغنم. ومن الواضح مما قدمناه عن حكمة التشريع بالطلاق: إنه يتعين على الزوج أن لا يلحأ إلى هذا الحل البغيض إلى الله إلا عندما يكون حلا بعد كل الحلول، ودواء حين يستشري الداء فلا يشفى إلا به.

وقد كان الإسلام على أشد ما يكون وضوحاً وإيضاحا، وهو يرسم الطريق للأزواج حين يطلقون، فأبان لهم من فلسفة الدين وروح التشريع في هذا المجال ما أجملنا ذكره فيما سبق من القول.

ولا يعيب هذا أن يكون في الرجال من يتلهى بالطلاق كيداً وإصراراً أو سعياً وراء نزوة عابرة أو شهوة طارئة. لأن الإسلام وهو يقيم فلسفته هنا – وفي كل مكان – على يقظة الضمير واستقامة الخلق، ومراقبة الله، يفترض أيضا: أن الناس متفاوتون في الصلاح، ومتباينون في الفضل، ومن هذا الجانب يتفاضلون. غيما بينهم عند الله. فلا يلزم أن يلغي النظام الصحيح لأن بعض الناس أخطئوا فيه، ولا يترك القانون العادل الحكيم لأنه صادف من أحل به أو تمرد عليه.

وطلاق الرجل على ما هو عليه وما تكلمنا فيه: مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وعندما يطلق الرجل زوجته ليحل مشكلاً عرض له منها، وخيم عليه بسببها:

فان الشريعة تكفل للزوجة المطلقة كل يلزم الرجل من حقوقها ومصالحها، ومن حقوق أبنائها وأبنائه، حتى تستوفيه لها غاية ما يسع الشرائع من استيفاء. ﴿ وَلِلْمُطَلِّقَـٰتِ مَتَنعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾''.

﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ يَمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنّ عَعَرُوبِ ﴾ (١).

﴿ وَمَتِعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ١ ﴾ (١).

﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِمْنَ أُولَلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلْيَنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُمِّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْوَلُودِ لَهُۥ رِزْفُهُنَّ وَكِسْرَهُنَّ بِٱلْمَرُوفِ﴾ (''

﴿ لَا تَخْرِجُوهُ \* مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَيحِشَةٍ مُّنِيَّنَةٍ ﴾ (9.

﴿ وَإِن كُنَّ أُولَنتِ مَمْلِ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ مَمْلَهُنَّ ﴾ (1).

﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلبِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْعَرُوفِ ﴾ (٧).

﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مُكَاتَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيِّكًا ﴾ (^).

ولم تخل آية عرضت للطلاق من توكيد الأمر بالمعروف والنهى عن الإساءة والإيذاء، والحث على مغالبة الشح والتقطير، وهي الحيطة التي لا مقترح وراءها على الشريعة وأحكامها، فإذا كان الطلاق قد حل مشكلة للزوج، فلا يجب أن يكونا أساس

سورة البقرة: الآية ٢٤١. (1)

سورة البقرة: الآية ٢٣١. **(Y)** 

سورة البقرة: الآية ٢٣٦. (٣)

سورة البقرة: الآية ٢٣٣.

<sup>(£)</sup> سورة الطلاق: الآية ١.

<sup>(0)</sup> سورة الطلاق: الآية ٦. (1)

سورة البقرة: الآية ٢٣٢. (Y)

سورة النساء: الآية ٢٠. (A)

ذلك قائماً على خلق مشكلة للزوجة، فحمت الشريعة مصالحها بما لا يتسع الزوج والمجتمع لأكثر من ذلك، وهو غاية الحكمة في مبدأ التوازن في الأسرة.

.... ومن الطلاق ما توقعه المرأة بلفظها، فتقول للزوج: طلقت نفسي منك. فتكون طالقة، وذلك في حالتين:

# الأولى– طلاق التفويض:

وهو أن يملك الزوج زوجته حق تطليق نفسها منه، وللمرأة –أي امرأة– أن تشترط على زوجها في العقد أن يكون الطلاق بيدها، وعندما يوافق الزوج على ذلك، وتم العقد على أساسه فقد لزم، وتطلق الزوجة نفسها بعد ذلك بدون الحاحة إلى موافقة الزوج، كما أن الزوج لا يملك الرجوع عما فوض به زوجته.

وهذا النوع من الطلاق يحل مشكلة المرأة التي تخشى من استبداد الرجل بأمر طلاقها، وهي تعرف عنه ما تعرف من خشونة ورعونة، وغير ذلك من أسباب جعلتها تحتاط لنفسها بمذا الشرط، من حيث ألها قد تكون ملحاً، إلى قبول الزوج به لأمر أو لآخر، وأن أي إشكال يقع للزوج من أثر تطليق نفسها منه، فإن مسؤولية ذلك تقع عليه وحده، فهو الذي ملكها هذا الحق باحتياره وإرادته. وقد حمت الشريعة حقه بأن الزمت الزوجة المفوضة بالطلاق: بأن تطلق وفق ما فوضها به الزوج، فإذا فوضها بالطلاق الرجعي، فلا يقع طلاقها إن أوقعته بأنا، وهكذا.

#### الثانية - طلاق التوكيل:

وهر أن يوكل الزوج زوجته بتطليق نفسها، ويختلف التوكيل عن التفويض في: أن طلاق التوكل يكون بمشيئة الزوج، أما طلاق التفويض فهو يقع بمشيئة المرأة، وأيضا فإن الزوج له الحق في أن يلغي وكالة زوجته بالتطليق متى شاء، ولا يملك هذا الحق في التفويض.

وبمذا تبطل دعوى القائلين بأن الإسلام ححد إنسانية المرأة حين لم يجعلها أهلا للتطليق. فإن المرأة أهل له في الحدود التي يراها الإسلام متناسبة ومصلحتها المتداخلة بمصلحة الأسرة عموماً. ... ومن الطلاق ما يكون حقاً للزوحة، ولكنها لا توقعه بلفظها، وإنما بوقعه القضاء نيابة عن الزوج إذا امتنع عنه، وذلك في الحالات التالية:

#### (أ) الطلاق للضرر:

مثل حبس الزوج مدة تتضرر منه الزوجة، أو غيبته عنها بما يخشى منها على نفسه، وغير ذلك من كل ضرر يقع على الزوجة من جراء الحياة الزوجية مع زوجها، كإدمانه على السكر، ونحوه.

وهذا النوع من الطلاق حل لمشكلة الزوجة عندما توازن بين بقائها على الزوجية، في هذه الحالات، وبين مصلحتها المرتبطة بحقوقها المشروعة من قرب الزوج، والأنس به والانسجام معه، ولا يغير من شرعية حق المرأة في هذا: أن يكون للزوج الغائب أو السجين مال تستطيع الزوجة الإنفاق منه، لأن هدف الزوجية لا يقف عند حدود النفقات المللية وإنما يتعداه إلى ما هو أبعد. من ذلك من سائر الحقوق الأخرى. وحيتلذ يكون الزوج هو المسؤول عما يمكن أن يصيبه من إشكال ناتج عن تطليق زوجته له. وقد حمت الشريعة حق الزوج بأن منعت الزوجة من حق طلب الطلاق إلا بعد مرور فترة زمنية كان يتضح ضررها، وعدم احتمال الإقراج القريب عن السجين، واتعدام فرصة عودة الغائب في الوقت المناسب، وفي الموضوع تفصيلات فقهية أخرى(١٠).

#### (ب) الطلاق للشقاق:

وهو ما يكون من الزوج من إيذاء زوجته بالقول أو بالفعل، أو بأن يحملها على ما تكره ولا يجب، أو بأن يجملها على ما تكره ولا يجب، أو بأن يهجرها بشكل أو بآخر، وهما أشبه ذلك من أوجه الإبذاء، وهي الحالة التي نص القرآن الكريم على ضرورة تدخل الحكمين فيها: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابَعُمُوا حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ آنِ يُرِيدَآ أَرْصَلْكَا يُوقِقِ اللهُ بَيْنَهُمَا ﴾ (أ).

وإذا ساءت العشرة بينهما إلى الحد الذي قد لا يقتصر عليهما، وإنما يتعداهما إلى

<sup>(</sup>١) أنظر كتابنا: الأحوال الشخصية ٢٨٥/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ٣٥.

الذرية وكل من له صلة بجماء فإن الطلاق حينئذ هو الحل حيث لم يجد الحكمان حلا آخر، وما يترتب على هذا الطلاق من إشكال يسأل عنه من كان السبب في ذلك الشقاق بناء على قرار الحكمين، ويترتب على ذلك من الآثار المادية ما يخفف الأمر على المتضرر منهما، فقد يحكم على المرأة بحرماتها من بعض مهرها إذا كانت هي المسؤولة عن ذلك.

## (ج) الطلاق للعلل:

وذلك عندما يكون في الزوج عبب طارئ أو قديم لم تعرفه الزوجة أثناء العقد، وكان من النوع الذي يمنع البناء بها، كالعنة ونحوها، أو مما لا يمكن للزوجة معه أن تعاشر زوجها بدون ضرر كالجذام، والبرص والسل، والزهري، والجنون ونحو ذلك، فإن للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها قضاء، حماية لمصلحتها المتعلقة بحقها في زوجية تسلم فيها نفسها ونفسيتها.

والعلل التي تبيح للزوحة طلب الطلاق كثيرة متنوعة، وقد أجملها بعض الفقهاء – مثل شريح، وابن شهاب الزهري، وأبي ثور، وابن القيم – بأنما كل عيب بالزوج تنفر منه الزوجة، ولا يحصل به مقصود الزواج وأثره.

يقول أبن القيم: "القياس: إن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل معه مقصود الزواج من الرحمة والمودة يوجب الخيار، ومن يتدبر مقاصد الشرع ومصادره وموارده وعدله وحكمته, وما اشتمل عليه من المصالح لا يخفى عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة".

فهذا حل لمشكلة الزوجة التي تتضرر بعشرة زوجها لما فيه من علل وأمراض سارية، أو منفرة، أو مبطلة لوظائف الزوجية.

وقد خففت الشريعة من أثر ذلك على الزوج بأن وضعت لذاك شروطا معينة وهي جملة من أقوال الفقهاء مثل:

 ان تكون تلك العلل مما لا يرجى شفاؤها، فان قرر أهل الطب والحنرة إمكان ذلك، فأن الأمر يقتصر حينذ على بحرد فصل مكان إقامة الزوجة عن الزوج حتى يتم شفاؤه لتعود إليه.

- ٢- أن تكون الزوجة كبيرة، وتقدم هي بطلب التفريق إلى القضاء، أما إذا كانت صغيرة وطلب وليها التفريق: لم يكن للقاضي أن يفرق بينهما لاحتمال رضا الزوجة بالعيب بعد بلوغها.
- ٣- ألا يصدر منها ما يدل على رضاها بعيب زوجها، فإذا ما تزوجته وهي عالمة
   بحاله، أو لم تكن تعلم ولكنها لما علمت به بعد ذلك رضيت صراحة أو دلالة
   فليس لها حق طب التفريق.
- إلا يكون بها عيب يمنع من معاشرةا. أأن إمساكها حينئذ لا يتحقق منه ضرر لها.
- و- ألا يكون العنين ومن في حكمه قد وصل إلى الزوجة في هذا النكاح ولو مرة واحدة، فإن فعل ثم عجز عنه بعد، ذلك، فلا حق لها في طلب الطلاق إذا كان هناك ما يشير إلى احتمال شفائه ... بأن كان سبب عجزه خوفاً طارئاً أو صدمة عارضة أو ما شابه ذلك.

#### د- الطلاق لعدم الإنفاق:

فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بأن كان فقيرا أو بحهول المال أو لأي سبب آخر: فإن للزوجة أن تطلب الطلاق قضاء.

وقد روي عن أبي الزناد، قال: سألت سعيد ابن المسيب عن الرجل الذي لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟، قال نعم. قلت: سنة؟ أي هل هو سُنة عن رسول الله؟ قال: سُنة.

وكتب عمر بن الخطاب ﷺ إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم، أو ينفقوا، أو يطلقوا، فأن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى.

فهذا حل لمشكلة الزوجة التي لا تجد كفايتها في بيت زوجها.

وقد حمت الشريعة حق الزوج بأن اشترطت لجواز التفريق أن لا يكون للزوج عذر مشروع في عدم إنفاقه على زوجته، كنشوزها مثلا.

ثم جعلت التفريق في هذه الحالة رجعيا، فلعل الزوج يستجد في حاله – أثناء العدة– ما يجعله قادرًا على الإنفاق على زوجته، فبراجعها، فتعود إليه ومن الطلاق ما يكون حقا للزوجة ديانة، ولا يجب على الزوج قضاء، وإنما هو رهن باختياره وإرادته هو. وذلك هو الخلع، في حالة كون الزوجة وحدها هي الكارهة لزوجها ليس من أجل تقصير بدا، أو علة عرضت، أو ضيق ذات يد، وإنما من أجل ما تشعر به المرأة تجاه زوجها من ود مفقود، وكره مقيم، فلا يروق لها شكله من قصر أو قيح أو عمى، أو أن لا تجد فيه ما يرضيها برئاسته وسياسته، لجبن أزرى به، أو بخل شديد ألح عليه، أو ضعف في شخصيته جعلها تفتقد المعاني المطلوبة في الأزواج.

وقصة جميلة بنت عبدالله بن أبي سلول مشهورة في كتب الحديث والتفسير والفقه، حين ذهبت إلى رسول الله تشخ تطلب أن يطلقها زوجها ثابت بن قيس مع اعترافها بخلقه الرفيع، وشدة تمسكه بدينه، فقالت لرسول الله تشخ "والله لا أعنيه في دين ولا خلق. ولكنني أكره الكفر في الإسلام، وما أطيقه بغضا، أبي رفعت حانب الحياء، فرأيته اقبل في عدة من الرجال، فإذا هو أشدهم سوادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها".

فقال رسول الله: "أ**تردين عليه حديقته؟"** وكانت الحديقة مهرها. قالت: أردها وأزيد عليها.

فقال ﷺ : "أما الزائد فلا" وقضى بالطلاق.

والحلام حتى للمرأة يكرهه الإسلام كما يكره الطلاق، ولكنه حتى من حقوق الحرج لا يسكت عنه وإذا أوجد الإسلام حلا لمشكلة الزوجة في هذه الحالة فإنه حمى حق الزوج أيضا بأن قصر ذلك في أقصر دائرة، فقال ﷺ: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها وائحة الجنة" وهون الأمر على الزوج بأن ألزم زوجته لأن ترد عليه المهر الذي أنفقه عليها، وهذا أمر لا يحل إلا في هذه الحالة.

نقد قال تعالى: ﴿ وَلَا حَمِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا ٓ مَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيَّا إِلَّا أَن شَخَافَا أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَثُ يعِمْ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٢٩.

وفي ذلك إشارة إلى ضرورة رضاها بالخلع معا، فلا يجبر الزوج على الطلاق، ولا تجمر الزوحة على دفع العوض، فأن اتفقا عليه صح ولزم.

ومن هنا بيرز الفرق بين ما يلزم قضاء وديانة. وبين ما يجوز قضاء ويحرم ديانة، فلو ألجأ الزوج زوجته إلى الخلع لكرهه هو لها، فاستحابت لمكره وكيده، ووقع الخلع بينهما: صح له أن يأخذ المال قضاء، ألا أنه يرتكب أثما بذلك، وما أخذه منها مال حرام.

ومن الطلاق ما يقع تلقائيا من غير حاجة إلى إيقاع الزوج، أو تدخل القضاء وهو أن تدخل في هذا فإنما كل يتدخل من أجل تنفيذ ما قد وقع منه وليس من أجل الحكم بإيقاعه، ومن ذلك:

الجيلاء: وفيه حل لمشكلة الزوجة التي يحلف زوجها أن لا يقربها مدة أربعة أشهر أو أكثر. وحينئذ تطلق المرأة منه من غير حاجة إلى إنشاء الطلاق منه أو من القاضي عند الحنفية، وذهب الآخرون إلى وجوب إنشائه منه أو من القاضي إذا رفعت أمرها إليه.

وقد حمى الإسلام حق الزوج بأن أعطاه فسحة من الأحل تكفي لأن يتروي في الأمر ويتدبر شأنه. فقال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نَِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَّهْمٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلْقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ (<sup>()</sup>.

٢- الظهار: وهو أن يشبه الرجل زوجته بإحدى محارمه كأن يقول لها: أنت
 علي كظهر أمي أو أخيق أو ابنتي.

وقد حرم الإسلام هذا النوع من التصرف، وأغلظ عليه الكفارة، و لم يجعله طلاقا إذا كفر الطلاقا عن الكفارة وقع الطلاق من تلقاء نفسه عند بعض الفقهاء، وقال آخرون يطلق عليه القاضي. ولقد حمى الإسلام حق الزوجة بأن حرم الظهار على الرجل بأن جعل الظهار يستوجب الكفارة أولا، فأن فعل الرجل فقد انتهت المشكلة، وإلا طلقت منه زوجته. فالأمر متروك للزوج يختار من الأمر ما يراه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآيتان ٢٢٦-٢٢٧.

مناسباً له. قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُطْنِهِرُونَ مِنكُم مِن نَسَآبِهِم مَّا هُرَّ أُمَّهَـٰتِهِمَّ إِنْ أَمَّهَاتُهُمْ وَائِمْمُ لَيَقُولُونَ مُنحَمَّ مِنَ اللَّقُولِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَقُولُونَ مُنحَرًا مِنَ الْقُولِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَقُولُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ لَنَ يَعْمَلُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مَا يَعُولُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا وَاللهِ مِنا فَقَالِ مَنْ اللهِ مِنَا لَهُ مِنْ اللهِ مِنَا لَهُ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ ، فَمَن لَّذَيْتُ فَطِيمًا مُ شَهِّرِينَ مِسْكِينًا ﴾ ("أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَذَيْتَ عَلْمَ الْمُعْمَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ ("أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَذَيْتَ عَلْمَ فَالِمُعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ ("أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَذَيْتَ عَلْمَ فَالِمُعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ ("أَن يَتَمَاسًا فَاللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الل

اللعان: وذلك في حال الهام الزوج لزوجته بالزنا، أو نفي نسب ولنها إليه، و لم يكن
 له بينه على دعواه، و لم تصدقه الزوجة، ورفعت أمرها إلى القضاء طالبة إقامة حد القذف عليه.

وعندنذ يامره الفاضي بأن يلاعن"؛ امتنالاً لقوله تعالى: ﴿ وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُنَ هُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَحُ شَهَدَت بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِيوِينَ ، وَالْحَنْمِسُةُ أَنَّ لَعَنْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِيِينَ ، وَيَدْرَؤُا عَتْهَا الْعَذَابُ أَن تَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَدَت بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِينَ الْكَذِيبِينَ ، وَالْحَنْمِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِيقِينَ ﴾ "أَ

وقد حمى الإسلام حق الزوجة – في حالة الهام زوجها لها بأن أجبر الزوج على هذه الملاعنة، وهي شديدة الوقع على النفس، خطيرة الأثر على الأسرة، فما لم يكن الزوج صادقاً في الهامه لها، فإن من المشكوك فيه أن يقوى على فعل ذلك وقوله فيما إذا كان قد رماها بالزنا كذباً وبهتانا، فإن امتنع الزوج عن الملاعنة حبسه القاضي حتى يلاعن، أو يكذب نفسه ويتراجع عن الهام زوجته، وحينكذ يعاقب بعقوبة القذف.

كما حمى الزوجة أيضا بأن حرمها على زوجها الذي أتممها ولاعن منها، حفظًا لكرامتها، وصيانة لإنسانيتها من أن تكون تحت رجل فعل بما ما فعل وأتحمها بما أتحم، حتى يعود فيكذب نفسه، ثم يقام عليه الحد، فإذا رغبت بعد هذا أن ترجع إليه بعقد جديد فلا مانع من ذلك، بعد أن يكون قد رد لها اعتبارها، وبرأ ساحتها، واحتمل العقوبة في سبيل ذلك.

 <sup>(</sup>١) سورة المحادلة: الآيات ٢-٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر البحر الرائق ١٢٥/٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النور : الآيات (٦-٩).

كما حمى حتى الزوجة مرة ثالثة بأن دراً عنها العقوبة في الحالتين، في حالة تصديقها له بالاتمام، وفي حالة تكذيبها له وملاعنتها منه. لأن تصديقها له ليس إقرارا صريحا بالزنا، إذ الامتناع عن اللعان أقل درجة من الإقرار الصريح بالزنا الموجب لإقامة الحد، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات ... وهذا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة.

أما حماية حق الزوج فظاهرة في عدم مطالبته بالشهود الأربعة في مسألة الاتحام بالزنا ... حيث راعى الإسلام حقه على افتراض صدقه في اتحامه، وتعذر سكوته على زوجته في حالها ذاك.

فإذا تلاعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما بمجرد ذلك. ، دون توقف على قضاء القاضى أو طلاق الزوج.

4- الودة: فإذا أرتد أحد الزوجين عن الإسلام، فقد وقعت الفرقة بينهما مجرد ذلك دون توقف على قضاء القاضي، ومثل ذلك الزوجة غير المسلمة إذا كانت كتابية وزوجها مسلما، وارتدت عن دينها إلى غير دين، فأن حكمها حكم المسلمة المرتدة في وقوع الفرقة بينها وبين زوجها أما إذا ارتدت إلى دين سماوي آخر فإن الزواج باق على حاله عند الحنفية لأتحا لا تعتبر مرتدة عندهم وقد حمى الإسلام حق الزوجين فيما تتعلق بالناحية المالية.

حيث يتحمل المسؤولية في ذلك الجانب المسؤول عن الردة. ومثل ذلك اتصال أحد الزوجين بفروع الآخر أو أصوله اتصالاً جنسياً من حيث وقوع الفرقة والمسؤوليات المالية.

الباب الرابع

كلمة تحمل موضوعاً أسرياً

إن للكلمة القرآنية إعجازها كما للحرف والجملة،

وإن في القرآن الكريم كلمات تعبّر عن صورة متكاملة من صور الحالة الأسوية، وهي في كتاب الله كثيرة.

وفي هذا الباب نعرض لبعض تلك الكلمات لنبيّن كيف نفهم تلك الكلمات فهما يتناسب وعمق هذا الكتاب العزيز.....

{رجالاً كثيراً ونساء}

## " حرث لكم "

قال نعالى ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرَثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرَثَكُمْ أَنَّىٰ شِفْتُمْ ۖ وَقَلِمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُم مُلَقُوهُ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (البقرة: ٢٢٣) فالمرأة حين تكون زوجة الرجل إنما هي أرضه المعطَّاءة، وتربته الخصبة وحقله الغزير. هذا هو معنى كونما حرثاً، فالحرث هو مكان استنبات النبات كما قال تعالى: ﴿ وَيُهْلِكَ ٱلْحَرَّثَ وَٱلنَّسْلَ ﴾ واستنبات النبات يتوقف على أمرين أساسيين، خصوبة الأرض، وحسن خدمتها من قبل الزارع، وكل زوجة هي تربة خصبة إلا قلة من النساء حق عليهن قوله تعالى: ﴿ وَتَجَعُّلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ﴾ (وهي حينئذ مشمولة بعظيم كرم الله يوم القيامة، فإن بلاءها هذا سيكون سبباً مباشراً لمغفرة ذنوبها، ورفعة درجتها، وحسن استقبالها يوم نلقى الله جميعا) أما الغالب الأعلب من النساء فهن صالحات للزراعة الكريمة، والغرس النبيل، شريطة أن يحسن الزارع خدمة زرعه ورعاية غرسه، وعلى قدر ما تعطى الأرض تعطيك، وعلى نحو ما تمنحها تمنحك. ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم ۗ وَٱتَّقُوا آللَّهَ ﴾ (البقرة: ٣٢٣) أي أن ما تقدمه من نوع الزرع وفصيلة الغرس ستحده أمامك، في زوحتك وذريتك، فإذا أردت الزوحة عفيفة فإن عليك أن تقدم العفة أنت أولا، كما حاء في الحديث "عفوا تعف نساؤكم" وإذا أردتما أن تحترم مقامك وترعى وجودك فإن عليك أنت أن تفعل هذا معها أولا، فأنت الرائد في الأسرة والقائد فيها، وكما يكون القائد تكون الرعية.. فأحسن إليها مرة تحسن إليك دائما وراع حقوقها يوما تراع حقوقك سائر الدهر، وأسمعها كلمة طيبة تسمعك قصيدة حب وديوان وفاء، وإذا أردت منها ذرية صالحة فقدم لنفسك الدعاء الذي أمرك به رسول الله ﷺ عند العملية الجنسية الشريفة الكريمة. فقد علمنا رسول الله ﷺ أن نقول قبل الدخول: "اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني" وعندما يثمر هذا اللقاء حملا لن يكون للشيطان عليه سلطان، بشهادة رسول الله الصادق المصدوق، وقال بعض العلماء إن المولود الذي يولد من جماع بين زوجين دعوا الله بمذا الدعاء لا يمكن أن يؤثر فيه السحر، لأنك حين زرعته طاهرا في الحرث الطاهر طلبت من المنبت أن ينبته طاهراً، ومادمت ذكرت المُنبت الخالق فقد جعلت لابنك حصانة أبدية. لأنك عندما تقبل على معاشرة زوحتك بنية إنجاب الولد الصالح، وتذكر

الله وتستعيذ من الشيطان، فإن الله ينعم عليك بالولد الصالح الذي سيدعو لك بعد موتك، وحينئذ فلن ينقطع عملك. لأن عمل ابن آدم ينقطع بالموت إلا من بعض الأعمال وأبرزها "ولد صالح يدعو له" وهنا تكون قد قدمت لنفسك افضل ما يكون التقديم، فاتقوا الله في النساء ﴿ وَآعَلُمُواۤ أَنَّكُم مُلْلَقُوهُ ﴾ وحينذ ستحدون أن خيار الناس يومنذ من كان خياراً لم ووجاركم لأهله" صدق رسول الله في وتنهى الآية بقوله تعالى لنسائهم.. وخياركم خياركم لأهله" صدق رسول الله في وتنهى الآية بقوله تعالى ييشر المؤمنين بعظيم رحمة الله بحم حين يستحيبون لرسول الله إذا دعاهم لما يحييهم، فعاذا تقول في حرث طيب من زارع كريم في تربة طاهرة خصبة وإياك أن تزرع في مكان لا يصلح للإنبات!.

\* \* \*

#### " حُسنــًا "

قال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ يُوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾.. وهذا يتعلق بالسلوك الإنساني المعنوى، من قول رقيق وكلام جميل ولهجة حانبة تدفئ شيخوخة الأب، وتما المعنوى، من قول رقيق وكلام جميل ولهجة حانبة تدفئ شيخوخة الأب، وقدسية الأمومة ﴿ فَلاَ تَقُل لَّمَما أَفْلَ وَلاَ تَقْرَهُما بذلك الشعور السامي بأبهة الأبوة بالوالدين. أما النصف الآخر فقوله تعالى ﴿ وَوَصَّيْنًا ٱلْإِنْسَانُ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنانًا ﴾ وهذه وصية بحسن الفعل الذي يأي دوره بعد حسن القول في الوصية الأولى. ولاحد لاحسان الأولاد لوالديهم، بل هو ميان مفتوح لسباق الشمائل، وتنافس المكارم، ويرحمة الأفعال النبيلة وتراحمها على طريق إرضاء الله بإرضاء الوالدين، ولاحظ: أن الله سجانه وتعالى لم يوجه الخطاب في هذه الوصايا إلى الأولاد، أي أنه لم يقل: ووصينا الإنسان بوالديه، وبذلك وضع الله الولاد على مفترق طريقين لا ثالث لهما، فهو إما إنسان متحضر من بني آدم الذي كرمه الله تكريما عاليا على جميع المخلوقات ﴿ وَلَقَدْ كُرُمّنًا بَنِي ءَادُمٌ ﴾ وإما حبوان متحرك في عالم الحيوانات، والغيط في ذلك هو مدى حسنه قولاً، وإحسانه فعلاً إلى والديه. من الإنسانية أو تدنيه إلى الديه. من

الحيوانية ويفسر هذا المقياس قوله ﷺ: "ثلاثة لا ينفع معهن عمل؛ الشرك بالله، ووعقوق الوالدين، والتولي يوم الزحف". فهذه الخطايا الثلاث لا ينبغي أن تصدر إلا من حيوان، فإنكار الرب عز وجل أو الشرك به هيمية عمياء، والهرب من معركة مصيرية من معارك الأمة تعلية حبانة، وعقوق الوالدين والإساءة إليهما حيوانية شرسة. وقد سئل الفضيل بن عياض عن الزهد في الدنيا. قال: مالك وللزهد، انظر كيف برّك بوالديك وصلتك للرحم، وكيف عطفك على الجار، وكيف رحمتك للمسلمين، وكيف إحسانك إلى من أساء وكيف عمل للغيظ، وكيف علفك على الجار، وكيف إحسانك إلى من أساء إلىك، وكيف سيرك واحتمالك للأذى.. فأنت إلى إحكام هذا أحوج من الزهد. ونجعل بر الوالدين على رأس هذه الحصال الكريمة.. وقال على بن أبي طالب: فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الخبة. وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل الخبة. وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل الخبة. ويعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار، وقال عمد بن المنكدر: في صديق بات يصلي كل الليل، وبت أكبس رحل أبي ولا يسري أن تكون ليلته بليلتي.. أخيراً أقول: أن أقصر طريق إلى النار أن تعق والديك بالقول أو بالفعل، وأن أقصر طريق إلى الخبة أن تر والديك قولاً وفعلاً ونظرة والمسامة.. وأعانك الله على ما تلقى من مزاحهما المتقلب..

\* \* \*

#### " صاحبة "

﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمَرَةُ مِنْ أَخِيهِ، وَأَمِوهِ، وَصَبِحِبَيْهِ وَمَسْدِجَهِ وَيَنِيهِ ﴾ وهكذا أطلق الله على الزوجة وصف الصاحبة، والصاحبة: هي الزوجة المحبة التي تسعد زوجها، وتريه ألوان الصفاء والوفاء، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها إطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، والصاحبة زوجة تعين زوجها على الدين، وتقف إلى حانبه في الدواب، لا تذكره إلا بخير، إذا أخطأ معها عذرته، وإذا أحسن إليها شكرته، وإذا أحلام عردها الموابئة الأنف، عفة المدا، طاهرة الذيل، هذه هي الصاحبة، فكل صاحبة زوجة وليست كل زوجة صاحبة، ولذلك عدها الله مع الشريحة المكرمة ذات الامتيازات الهائمة والتي يصعب أن يتخلى عنها الإنسان إلا عندما يرى الفزع الأكرر يوم القيامة "الأخ، والأم، والأب، والصاحبة، والنبون" هذه هي الصاحبة الته مع الشرعة الد، عدها الله مع

أصحاب الحقوق الذين قرئم الله بالنوحيد ﴿ وَآعَبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِعِه شَيْكَ اللّهُ وَلا تُشْرِكُوا بِعِه شَيْكَ اللّهُ وَلا تُشْرِكُوا بِعِه شَيْكَ الْمَدْمِنِ وَالْجَلُونِ وَاللّهُ عَلَى الطائرة منه وعدم الفرقة. والصاحب بالجنب هو رفيق الرجل في الساه وإذا كان صالحا الملازمة وعدم الفرقة المنسوب الذي اطلقه الله على رصول الله على يمن عِنَةً وَلَو مُؤولًا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ وأطلقه الله على أي بكر الصديق على ذو المنسوب المائة والله على وفيق المنسوب المنافة ( وَيَسْفِيحِي السِّجِينَ الْمَالِقُونُ اللهُ مَثْفَرُقُونَ حَمَّرُ الْمَلِقُونَ حَمَّرُ اللّهُ اللّهُ الْمَوْتِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

أما بعد.. إذا تطورت العلاقة الحميمية بين الزوج والزوجة حتى صارت الزوجة صاحبة، فقد وصلت الأسرة إلى رشدها، وعرفت طريقها، وحصنت مسيرةا من الآفات.. وهذا يقتضي زوجاً كريماً، واسع الصدر، راجع العقل، سخي اليد، يكظم العيظ إذا اغتاظ، ويستر القبيع إذا كان، ويظهر الحسن إذا قام.. وحينلذ فقط تقوم أسرة مسلمة يكون الزوج صاحباً، و الزوجة صاحبة، يد الله معهما في البركة، وحولهما في الحماية، ووراءهما في التوفيق.. فتزهر الأيام، وتزهو الحياة، وتزدهر المواهب حتى يكون كل منها نفس الآخر.. ﴿ وَمِنْ مَالِيَتِهِمَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَوْقَ جَا ﴾.

# ﴿ رَجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ﴾

سورة النساء من أطول سور الفرآن وتبدأ بالآية الكريمة ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي حَلَقَكُر مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَيَكَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾ لوِ كان المطلوب الذريّة لقال "ذكورًا وإناثًا" كما في آية أعرى ﴿ يَتَأَيُّهَا اًلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكُو وَأَنْقُىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَابَلِي لِتَعَارَقُواْ ﴾ . إذن ليس المفصود هو أن بين آدم ذكور وإناث، وإنما المفصود أوصافهم وأداء وظائفهم فالذكر له، وظيفة الرحل والأنثى لها وظيفة كبيرة في البناء الحضاري. والسؤال: لماذا قال الحق تبارك وتعالى حمله أكثر من الرحال بنسبة تقارب الضعف في بعض الدول؟ السر في ذلك أن الحق تبارك وتعالى بعلمنا أنه ليس كل ذكر رجلاً.. ولكن كل أننى نقوم بواجباها، ومن حيث أداء الوظيفة.. يجب أن تكون مهام الذكر رجولية.. فيادة وحهاد وشرفاً وأمانة. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى وق. أو عالى الم يقل الذكور فوامون".

معيى ذلك أن من الرحال من لا يؤدون أدوارهم كما يجب، أما المرأة فأدوارها عليهة فهى الزوجة والأم والمربية. وفي بداية سورة النساء إشارة إلى شرط الكفاءة التي أوصانا رسول الله ﷺ إلى تحريها فيمن يتقدم المزواج من المسلمة "إذا جاءكم من توضون دينه وخلقه فروجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير". وتشير الآية أيضًا إلى أن ليس كل رجل كفؤا لأية المرأة، في حين أن كل امرأة كفؤا لأي رجل. ولذلك يقول سيدنا عمر ﷺ: "لا تكرهوا فياتكم على القبيح فإلهن يجبن ما يحون". حتى في الآخرة.. الكفاءة مطلوبة حيث نسأل أم حبيبة رسول الله ﷺ: "إن أم حبيبة أحقهما بحا أحسنهما خلقاً يا أم حبيبة: ... "ذهب حسن الخلق يخيري اللدنيا والآخرة".

ولهذا قال الفقهاء: " إذا أخفى الرجل – عيوبه عن المرأة حتى نزوجها فلها الحق في فسخ العقد.

ونفهم من الآية ﴿ رِجَالاً كَثِيمًا وَنِسَاءً ﴾ أن الرحل لا يُعيَّر بأن زوحته أقل منه شأنًا، ولكنها تُعيَّر إذا كان زوحها أقل منها علماً أو مكانة أو مالاً. وهذه الآية تحدد العلاقة بين الرحل والمرأة وتكشف عن طبيعة هذه العلاقة، ولو تدبرنا آيات النساء التي وردت في القرآن الكريم ووضعناها في نسق واحد لحصلنا على نتائج هائلة ولاسترحنا من كل ما نحن فيه الآن من حلاف.

#### " نسباً "

﴿ وَهُو اللّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَاً وَصِهْراً وَكَانَ رَبّكَ قَدِيراً ﴾ وبندك قامت العلاقة بين المرأة والرجل لتكون عش الزوجية أولاً، وفي هذا العش وبنكل الأسرة من آباء وأبناء، ومن هذا العش يهاجر الأبناء ليكونوا أعشاشاً جديدة متناثرة هنا وهناك، وبعد مرور عدة عقود تنشأ العشيرة من أولاد العم الذين بلغوا الملت و الآلاف، وبنساكنون في بقعة واحدة يعاشر بعضهم بعضاً على مدار اليوم والأسبوع، وبعد ماتة عام أو يزيد تتوسع هذه العشيرة فنضيق بمم البقعة الواحدة فينتقل بعضهم إلى أماكن أخرى بعيدة بعض الشيء وحينئذ تنشأ القبيلة، وهي أجزاء العشيرة ونحوها كالأعراس والمآتم والأعياد والأزمات. وبعد ماتي عام تكون هذه القبائل شعباً من الشعوب يعيشون على أرض ووطن واحد فيه ماء وزرع ومعادن ونحو ذلك ويتسع من الشعوب يعيشون على أرض ووطن واحد فيه ماء وزرع ومعادن ونحو ذلك ويتسع صنع الشر و وَجَعَلْتَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَالِلُ لِتَعَارَقُوا ﴾ .

الأحياء كلهم يتسلسلون على هذا النسق ﴿ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَيْمِ يَطِيمُ ثِجِنَاحَيْهِ إِلاَّ أَمْمُ أَمَثَالُكُم ﴾ وهذا التنظيم المعجز يسري عامل الوراثة في الأحياء أدباً وحرفة، وثفافة، ولغة وحضارة، وبذلك تعمر الأرض وتستمر الحياة ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِن ٱلْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُم فِيهَا ﴾ وبذلك تعود النهاية لكي توثر في البداية، وتقوم البداية لكي تصل إلى النهاية. والبداية هي "لأم" والنهاية هي "الأمة" لذا فالأم هي الأصل وليس الأب، لأن الأب زارع والأم تعطي غمرة الزرع.

ومن هنا كان شرط الكفاءة في عقد الزواج، والكفاءة هي أن يكون الرجل كفؤاً ولائقاً بالمرأة لكي يسمح له أن يتزوجها من حيث المستوى العملي والأسري والاجتماعي.. لكي يكون جديراً بقيادتها وتدبير شؤونها، لتأنس برجولته وترضى بخدمته، لأنه حينئذ عنوان كريم، وسيد نبيل، وسند مأمون، وبذلك يصح النسب، وتتسلسل القيم، وتنمو المواهب، وتورث الكفاءات والحرف والمواهب.

ولهذا فإن النسب في الإسلام مقدس، لعن الله من أخل به بأية صورة أو وسيلة، فقد لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، كما لعن الله امرأة أدخلت علم. قدم من لسد منهم، وجعل الإسلام الطعن في الأنساب كفراً.

## " الرجال "

قال تعالى: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ ﴾ صدق الله العظيم. (سورة النساء: ٣٤).

والرجولة وصف للسلوك كما أن الذكورة إذا وصف للجنس، فكل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلًا. فالرجولة والذكورة بينهما عموم وخصوص من وجه فقط. وفي هذه الكلمة التي أطلقها القرآن الكريم على عملية المسؤولية في الأسرة من حانب الزوج يهمس الله سبحانه في أذهان أولياء الأمور أن يتخيروا لبناتهم من يتصف بالرجولة وإن كان فقيراً أو مغموراً، ويفضلوه على من لا يتصف إلاَّ بالذكورة الحيوانية مهما كان غنياً أو مشهوراً، لأن الرجولة تعني – في عملية الزواج – كرماً في الإنفاق، وشحاعة في الحماية، وحكمة في التربية، وفخرًا في الانتساب.. وهذه هي "الكفاءة" التي جعلها الله من حق المرأة، فلا ينبغي أن يتزوجها إلاَّ كفء لها ترضى به سيدًا وحبيبًا وقائدًا، وصدق رسول الله ﷺ حين قال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلاً تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" وقال: "الحسب المال والكرم التقوى" ومن أبرز عناصر كفاءة الرجل للمرأة هو حسن خلقه معها، رقيق الحديث، منبسط الوجه، هيَّن معها إذا غضبت، ليَّن في مساعدتما إذا تعبت، يستر القبيح، ويُظهر الحسن، ويشكر على العروف، فهو حينئذ من أكفأ الرجال كما قالت أم حبيبة: يا رسول الله أرأيت المرأة يكون لها زوجان في الدنيا فتموت ويموتان ويدخلون الجنة، لأيهما هي تكون؟ قال: "لأحسنهما خُلُقًا كان عندها في الدنيا، يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق **بخير الدنيا والآخرة"، وق**يل لحكيم: فلان يخطب فلانة، قال: أموسر هو في عقل ودين، قالوا: نعم.. قال: فزوُّجوه .

وقال عمر بن الخطاب عليه: لا تكرهوا فنياتكم على الرجل القبيح فإنهن يحبن ما تحبون. وقيل لهند الأيادية المعروفة بفصاحتها: ألا تنزوجين: قالت بلى، ولكني أريده كسوباً إذا غذا ضحوكاً إذا أتى، رفيقاً إذا دنا. وقال رحل للحسن البصرى: إنَّ لِي نَتَّبة وإنَها تخطب، فمن أزوِّ حها؟ قال: زوِّ حها ممن يتقي الله فيها، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. ولمَّا مات يزيد بن أبي سفيان وترك زوجته المرموقة "أم ابان بنت عتبة بن ربيعة" خطبها عمر بن الخطاب فردّته وقالت: يدخل عابسا ويخرج عابساً، وخطبها الزبير بن العوام فردَّته وقالت: ليس للنساء منه حظُّ – أي لشدة انشغاله بالعبادة – وخطبها طلحة فأجابت وتزوجها، فدخل عليها علي ابن طالب فقال لها: تزوجت أجملنا مرآة وأجودنا كفاً، وأكثرنا خيراً لأهله.. وهكذا يتسابق الرجال بتقديم كرم رجولتهم للمرأة أكثر مما يقدمون لها عناصر ذكورتهم، وما ذلك إلاً من مزايا الإنسانية المتفوقة على الحيوانية في السلوك والعواطف والمفاهيم.. فعلى كل

\* \* \*

## " بالمعروف "

قال تعالى: ﴿ وَعَاشِرُهِ هُنّ بِالْمَعْرُوفِ قَلِن كَرِهَ تُمُوهُ نَ فَصَى أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا لَوَ بَحَمَّ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ إن للعرف أثراً كيواً في التحكم بمعظم تفصيلات الزواج الاجتماعية، من حيث مقدار المهر ونوعه، وفصيلة الهدايا ومستواها، وأناث البيت ونظامه، وكذلك من حيث مستوى المأكل ونوجها بمجرد عقد العقد عليها، وذلك كله يختلف باختلف الزمان والمكان والطبقة. وهذا كله داخل ضمن العرف المشروع في قوله تعالى: ﴿ وَعَائِمُوهُمُنَّ بِالْمَعْرُوفِ \* ﴾.. ويدخل في ذلك أعراف الناس التي لا تصادم الشريعة ولا تقاطع الدين مماكان وما هو كائن من تلك الأعراف قبولاً أو رفضاً - فيما يتعنق بخروج الزوجة مع زوجها، أو حديثها له على ملاً من الناس، وتوليها لهذه الوظيفة أو تلك، أو قيامها بحذه الحرفة أو غيرها، فقد يمنع العرف اليوم ما سيجيزه غذاً مما هو معروف حيث كان حديث الزوجة إلى زوجها في الشارع حريمة أحلاقية لا تغنفر، وقد تودي إلى الطلاق في أزمنة ليست بالبعدة.

هذا كله مما لا يعتبر تعسفاً خطراً أو ضرراً فادحاً مادام العرف أقره فاستقر في

وعي الناس، ولا تقاطع بينه وبين أحكام الشرع من حدود تصل إلى حد الحلال والحرام بالتحريم والتحليل ومع هذا فإن من العسف والتعسف ما قد شاع في كثير من الأعراف الفاسدة التي تحلل حراماً أو تحرم حلالاً، صارت المرأة ضحية من ضحاياه، وقد سكت الناس عن ذلك الهدر لحقوق المرأة سكوتا يتسم ببرودة الدم، وقساوة القلب، ورخاوة الالتزام بالشرع الحنيف فلم يتصد له أحد لإسقاطه وتحرير المرأة منه، فلا تزال تلك الأعراف الفاسدة شائعة تحكم المرأة وتتحكم بما في مناطق واسعة من العالم الإسلامي خاصة في القرى والأرياف مثل استيلاء الأب أو الأخ على حق ابنته أو أخته، وحرمان الأنثى من الميراث مطلقاً أو من العقار على وجه الخصوص، واستيلاء الزوج على رواتب زوجته أو ممتلكاتما أو ثروتما دون رضاها، إلى غير ذلك من الأعراف الفاسدة التي تضخمت حتى جعلت الأسرة مكاناً لتوظيف المزاج بدل الحق، والأنانية مكان العطاء، والاستغلال بدل المشاركة، فوقعت المرأة في متاهة الواقع من السبئ إلى الأسوأ حيث اختطف الرجال بعض نصوص الكتاب والسنة بشكل انتقائي وفسروها تفسيرأ ساذجأ ألبسوه ثوب الموضوعية الغبية وصانوا هذه التفسيرات الفحة بسياج من الرمي بالكفر والمروق والتحلل لكل من يخرج على هذا المزاج المريض، فكانت المرأة رحَساً وشيطاناً والرجل طهراً أو ملاكاً وكأُنهم لم يقرؤوا نكملة الآية ﴿ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيًّا وَتَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ وهي دعوة منَ الله عز وجل إلى التغاضي عن سيئات المرأة والنظر إلى الخبر الكثير الذي أودعه الله فيها من صفات الود والرحمة والتضحية في سبيل كل فرد من أفراد الأسرة، وهم جميعاً ينهلون من المعين القدسي للمرأة سواء كانت زوجة أو أماً أو ابنة أو أحتا.. وصدق رسول الله على "ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم" فعاشروهن بالمعروف وتغاضوا عن السيئات وأظهروا الحسنات وتلك هي درجة الرجال على النساء فقط.

# \* \* \* " فواحدة "

قال تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْرُ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوْاحِدَةً ﴾.. ولقد جرت سنة الله على الإنسان في مرحلة آدم أن تكون للرجل زوجة واحدة فقط،ولذلك ما حا: الله لآدم الا

حواء واحدة لتكون شريكته في تلك الجنة الطويلة العريضة والتي توفر لهما فيها كل شيء.. ﴿ إِنَّ لَكَ أَلًّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴾ ومع هذا النعيم الواسع والترف العريض الذي يقبل القسمة على ماثة زوجة لآدم فإن الله لم يخلق له إلا زوجة واحدة.. وهكذا الأمر بالنسبة لولديه قابيل وهابيل، فإن الله لم يجعل لكل منهما إلا زوجة واحدة، وكان الله قادراً على أن يهب آدم وحواء عشر بنات فيتزوج كل واحد من الأخوين بخمس زوجات.. ومع هذا فقد جرى نسق التاريخ بعد آدم إلى يومنا هذا أن تكون في حياة الرجل أكثر من امرأة، وبلا عدد محدد، ومن عهد الرومان واليونان وأنبياء بني إسرائيل والعرب قبل الإسلام وبعده، والمسلمين في كل مكان، والغرب القديم والحديث قبل الحرب الباردة وبعدها، وقبل أن يسيطر حلف الناتو على العالم، وبعد أن سيطر على حساب الأمم المتحدة التي تزحلقت على هامش الحياة السياسية، وجلس كوفي عنان يستحدي على أبواب الشركات الأميركية ما يسد به رمقه من الجوع.. أقول: قبل ذلك كله وبعده كانت المرأة الثانية حاضرة في حياة الرجل حضوراً عملياً، سواء كانت زوجة ثانية عند الرومان، أو عاشرة عند بني إسرائيل اليهود أو عشيقة عند النصاري منذ عهد سالومي ويوحنا المعمدان الذي ذهب ضحية عشق الملك لها أو كانت جارية منذ عهد القياصرة والأباطرة والأكاسرة والبرابرة الجدعان. وسواء كانت "مغنية" في قصر الرشيد أو شاعرة في بلاط الحمداني سيف الدولة ولا فرق في ذلك بين الخانم الشركسية عند الآغا أو البدوية حمدة زوحة المسيار عند المطوع أو الشيخ أحمد، ولا تنس الولية نبوية عند المعلم كلوة، رفيقة ليله وخدينة قلبه، أما حيش الحلوات في حدائق الهايدبارك فهو شاهد على حضارة العصر الجنسية الراقية جداً جداً جداً.. فإذا ذهبت تتفرج على غابات بولونيا حول باريس فسوف ترى هناك مشهداً تمثيليا للإنسان القلم وهو مع زوجاته حين يكون الجو حاراً جداً وليس هناك مكيف لانقطاع الكهرباء.

وسط كل هذا التعدد الهايف حاء الإسلام بنظام فريد للتعدد، رسم مشروعيته بحذر، ونظم أحكامه بصرامته، وبين أهدافه وغاياته بحكمة وضمن حقوق الزوجات بقوة فكان الإسلام فريداً في صيانة المجتمع من تلف النساء، وضياع النسل، وطوفان اللقطاء، وأزمة النسب الضائع والأصل المعدوم.. فإذا أدركت ما يجري حولك اليوم من علاقات بين الرجال والنساء في كل العالم، حمدت الله على أن جعلك مسلماً تثق بزوجتك وتعتز بنسبك، وتفتخر بولدك، ولسانك يقول بأعلى صوت:

أولئك آبائي فحثني بمثلهم إذا جمعتنا يا "بلير" المجامع.

\* \* \*

## " الخبيثات "

قال تعالى: ﴿ ٱلْخَبِيثَتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلطَّيِّبِينَ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيْبُونَ لِلطَّيِّبَتِ ۚ أَوْلَتِهِكَ مُبِّرِّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزَّقٌ كَرِيمٌ ﴾ والخبيَت ما تعاَّفه النفس لَخسته، وعكسه الطيب، فالخبيثة: هي المرأةُ المستقذرةَ التي تعافها نفس الرجل الحر وتتقزز منها. والمرأة لا تكون كذلك إلا ف حالتين، الأولى أن تكون وثنية ليس لها دين سماوي. والثانية أن تكون زانية محترفة أو اعتادت على التساهل في عرضها، وهي التي يعبر عنها العرب بقولهم: فلانة لا ترد يد لامس.. فإن وقعت في الزنا مرة واحدة نتيجة ساعة ضعف أو ظرف قاهر فهي رديئة وليست حبيثة، فالردىء وعكسه الجيد أفضل بكثير من الخبيث وعكسه الطيب. والمرأة الخبيثة ينبغي أن يطردها زوجها.. إن كان كريما وينظف بيته منها وهذا ما أمر به رسول الله ﷺ فقد حاءه رحل وقال: إن امرأته لا ترد يد لامس، فقال له النبي ﷺ: "غربما" أي طَلْقِهَا لِأَهُا مِنْ الحَبَائِثْ، وكل ما يتصف بالحبث ومن يوصف بالحبث إنما هو شيء مستقذر تعافه النفس وتنأى عنه الأذواق ويبغضه الله ورسوله ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبيثَةٍ ٱجْتَنُّتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ﴾ وهي كلمة الشرك بالله أمر ﴿ وَنَجْيَنَهُ مِرَ ﴾ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَنَتِيثَ ﴾ وهَي فاحشة اللواطة. ﴿ ويُجُلُ لَهُمُ ٱلطَّيْبَاتِ وَتُحَرَّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَنْيِثَ ﴾ وهي الخمر والخنسزير المينة ﴿ حَتَّىٰ يَمِيزَ النَّجِيتَ مِنَ ٱلطَّيْبَ ﴾ وهم المنافقون ﴿ وَلَا تَتَبَدُّلُوا ٱلْحَبِيثَ بِٱلطَّيْبِ ﴾ هو مال البتيم الذي يؤكل ظلما ﴿ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخَرُجُ إِلَّا نَكِلُنَّا ﴾ هو البَّلد الذي لا ماء فيه ولا أرض صالحة للزراعة، فلا ينبت فيه إلا الشُّوك النكد وهكذا هي المرأة الحبيئة للرجل الخبيث كل منهما مستقذر، فهي بغي من البغايا، وزوجها يعلم ذلك وراضٍ به فهو "الديوث" الذي يقر الحنس في أهله وزوجان كهذين لا ينبتان إلا ذرية نكَّدة

مضرة بالناس من أمثال زياد بن أبيه وأولاده عبد الله وعبيد الله فهم نتيجة سفاح من بغي اسمها "سمية" ولهذا صدر، منهما ما لا يمكن أن يصدر من شريف حين أمعنوا قتلاً بأهل بيت رسول الله ﷺ وعدد من أصحابه كحجر بن عدى ورفاقه من كبار الصحابة.. ولهذا وفق الله بين الشهية والشهوة في اختيار الطبب.ففي الشهية قال: ﴿ كُلُواْ مِن ٱلطَّيِّبَتِ وَآعَنُواْ صَلِحًا ﴾ والعكس منهي عنه: ﴿ وَلَا تَيَمُمُواْ ٱلْخَبِيثِ مِن الله لمية والشهوة في اختيار الطبب.في الشهية قال: لِلطَّيِّبِينَ ﴾ هذا وأن المسلمين هم الأمة الوحيدة اليوم التي تفخر بطهر نسائها وعادية بناتها برغم ما تتعرض له هذه الأمة من هجمة مضادة إعلامية وتعليمية تحاول تجريد المسلمات من هذه الميزة على نساء العالم، ولكن المراقيين يبلون دهشتهم من أن هذه الحجاب بشكل لم يكن متوقعا على الإطلاق. ولكن الله غالب على أمره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون.فمتي يعلمون؟.

\* \* \*

### " هاتين "

قال النبي شعيب لموسى عليه السلام ﴿ إِنِّنَ أُرِيدُ أَنْ أُمِكِحَكَ إِحْمَدَى آبَتَنَىّٰ هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرُنِي ثَمَانِيَ حِجْج ﴾ وفي هذا المقطع من قصة سيدنا موسى (وبنات شعيب أوصى الله لنا نحن المسلمينُ بأمرين في غاية الأهمية.

\* الأول: ضرورة النظر بين الخاطب والمخطوبة، وذلك من خلال قوله ﴿ هَنَيْنِ ﴾ فقد أشار إليهما إشارة القرب.. وهذا يعني أن شعيبا الطّيّلاً أحضر ابنتيه "صوفيا ولوريا" أمام موسى لينظر إليهما من أجل أن يختار زوجته منهما.. لأن موسى عندما التقى بجما قبل ذلك لم ينظر إليهما بإمعان وتفحص بل غض بصره عنهما.. أما الآن فإن الأمر تعدى بحرد اللقاء العابر إلى كونه سيكون زوجاً لإحداهما، وستكون إحداهما زوجاً له، وهذا يقتضي بالضرورة أن ينظر كل من الاثنين إلى الأخر.. وذلك ما فعله موسى، فنظر إلى البنتين ثم اختار إحداهما، كما نظرت هي إليه فرضيت به زوجاً.

وهذا يعني أنه لا فائدة من أن يرى الرجل خطيبته بعيني أمه لا بعينيه هو كما

يحدث في كثير من الأنحاء اليوم. فذوق الأم ليس معبرا عن ذوق ابنها في الجمال والكمال.. لذا حث رسول الله من الناس على أن ينظر الخاطبان إلى بعضها فقال: 
"انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"، وهكذا كان المسلمون يفعلون دائماً اتباعاً 
للسنة.. ولذا فإن بعض المشكلات تنشأ، في الأسر بعد الزواج لأن الرجل لم ير حطيته 
بنفسه بل رأتها أمه، ثم حدث بعد ذلك تقاطع وتدابر لأن المواصفات والصفات لم تكن 
دفقة.

الأهو الثاني: قوله ﴿ عَلَىٰ أَن تَأْجَرُنِي ثَمَنيَى حِجَجٍ ﴾ فلم يطلب منه مهراً مرتفعاً ولا مالاً طائلاً و لم يكلفه فوق ما لا يطيقه. وهذا ما أراده الله منا أن نفعله.. لذا قال رسول الله ﷺ: "أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة" ولا يختلف اثنان في أن من أسباب عدم الزواج عند الشباب والعنوسة عند الشابات هو غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج نما يعجز عنه معظم الرجال.

والمجتمع الحي والحيوي هو الذي يتفحص مشكلات الناس ومعاناة الأفراد فيعمل على حلها وتحاوزها وإلاً غرقت السفينة..وحديث السفينة عن رسول الله ﷺ مشهور حيث يقول في نهايته: "فإن أخذوا على يديه نجا ونجوا، وإن تركوه هلك وهلكوا"... صدق رسول الله ﷺ.

\* \* \*

#### " لباس "

﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ . وصف الله علاقة كل من الزوجين بالها (باس). واللباس كل شيء يستر عورة الإنسان ﴿ يَمْنِيَى ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْتَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا وَيُوَيِّرِي سَوَّةَ رَكُمْ ﴾ أي يستر عوراتكم. أما الثياب فهي ما يرتديه الإنسان فوق ملابسة الداخلية ولما كانت هذه الثياب ظاهرة غير مستنرة فإلها هي التي تتعرض للنحاسات في الشارع ونحوه لذا قال تعالى ﴿ وَيُمْيَالِكَ فَطَهْرٌ ﴾ و لم يقل ملابسك والإنسان حين يريد أن يستر وجهه من الريح أومن الحوف ومن الشمس فإنه يستره بظاهر ثيابه المتحركة من غير اللصيقة بجسمه. لذا قال تعالى: ﴿ أَلَا حِينَ يَسْتَغَمُّونَ مِنْ البسم أو ملابسهم ولما كانت الدروع تشد على الجسم شداً قوياً

وتلتصق به سميت لباساً. لذا قال تعالى: ﴿ وَعَلَّمْنَهُ صَنَعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ يَلْتُحْصِيْتُكُم مِنْ بَأْسِكُمْ ﴾ ولما كان أهل الجنة ليس لهم عورات ولا سوءات يجب سترها. فقد ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ كما قال ﴿ عَلِيْهُمْ ثِيبًا بُ سَندُس ﴾.. والغرق بين اللباس والثياب أن اللباس ينسزع نزعا عند الضرورة فقط، ولا ينسزعه الإنسان إلا في الحمام أو المرافق عندما يخشى على نفسه التلوث، ولا يسمع لأحد من الناس أن يراه حين ينسزع هذا اللباس، كما لا يسمع لأحد من الناس أن يعينه في نزع ملابسه.. لذا قال تعالى: ﴿ يَلَبَيْ عَادَمُ لا يَشْعَنْهُ مُ ٱلشَّيْطُانُ كُمَا أَخْرَجَ أَبُولِكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَمْزَعُ

أما النياب فإلها توضع وضعا رقيقا ورفيقا كلما دخل الإنسان إلى بيته أو أراد أن يستربح أو يتوضأ أو ما شاكل ذلك كما قال تعالى: ﴿ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيّابِكُم مِّنَ ٱلطَّهِيرَةِ ﴾ . وبعد هذه المقدمة يمكننا أن نفهم بسهولة ذلك المشهد الرائع من حلال قوله تعالى: ﴿ وَلِبَاسُ ٱلتَّقَوْنِي ذَلِكَ خَيِّرٌ ﴾ فالرياء عورة العورات وسوأة السوآت لأنه من الشرك. وذلك يقتضي أن تستر أعمال (التقوى) بلباس الإخلاص فلا ينظاهر كما المؤمن خيلاء أو سمعة وشهرة.

ولا أعتقد بعد ذلك كله أن يجد القارئ أية صعوبة تذكر في فهم المقصود من قوله تعالى: ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُم لِبَاسٌ لَهُنَ ﴾ فكل واحد من الزوجين إنما هو ستر لعواطف الآخر، وما ينتج عن تلكم العواطف من حب ومداعبة. وما أباحه الله لهما تعتبية التلوث. وهذا يعني بالضرورة أن السبب الرئيس للطلاق إنما هو إخلال أحد الزوجين بمعايير الأحلاق وموازين القيم وضوابط السمعة.. وفيما عدا ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بالتسامح والتعافي والمعاشرة بالمعروف ﴿ فَإِن كُرِهُمُوهُنَ فَعَمَى أَن سَحانه وتعالى يأمر بالتسامح والتعافي والمعاشرة بالمعروف ﴿ فَإِن كُرِهُمُمُوهُنَ فَعَمَى أَن يُحرف الله الله والمائم والمائم والمعاشرة بالمعروف ﴿ فَإِن كُرِهُمُوهُنَ فَعَمَى أَن يُحرف للاتفاف، والحياة رفقة معرض للانكشاف وامرأة بلا زوج يعينها ويعني بما معرضة للالتفاف، والحياة رفقة وطيبة، ووجه باسم، وحضن دافئ من زوج وزوجة، أو أم وأب.

### " السّكَن "

قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُمر مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا ﴾ .

السكون ضد الحركة وهما ثنائية من ثنائيات الحياة التي تقوم على الزوجية أو الازواجية أو الازواجية منائيات الحياة التلاؤم، مثل الليل والنهار، والشهيق والزفير، والقبض والبسط، والذكورة والأنوثة وهكذا... فأنت في حركة يعقبها سكون أو سكون تعقبه حركة إلى مالا تماية، ولكن السكون ليس على نسق واحد، فقد يكون السكون ليس على الشابط، وقد يكون عن مرض فيسمى "هوداً" وقد

فإذا كان السكون احتياريا مريحاً وهائقاً وسعيداً وآمناً فإنه يسمى "سكنا"وهذا ما ينبغي أن يتوفر لكل من الزوجين بسبب الآخر. كما وعد الله بذلك حين خاطب البشر ذكوراً وإناناً بالآية أعلاه حيث جعل الزواج سكناً ثم أضاف إلى هذا السكن النفسي سكناً مادياً هو ظرف له وذلك هو البيت الذي يضم الزوجين فقال تعالى ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُلُوتِكُم سَكناً ﴾ وليس المراد بالبيوت هنا الجدران المزينة والأثاث الفاصر بل المقصود كل حير له سقف يخيم على الزوجين حتى ولو كان عيمة من جلد أو عشاً من قش كما قال تعالى ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ الْأَقعيمِ بُيُونًا تَسْتَخِفُونَهَا وَروحتك أو زوحتك فإن ذلك هو السكن من زوجك أو زوحتك فإن ذلك هو السكينة كما قال تعالى ﴿ هَوَ الَّذِي أَنزَلَ السّكينَة في قُلُومِ المُؤْمِنِينَ إِيْرَادُواْ إِيمَنْهِمْ ﴾ .

إذاً فالسكينة هي الإحساس بالراحة والأمان والطمأنينة والسعادة وهذه هي غايات الحياة الزوجية و أهدافها ومستقبل أيامها، وبهذا الإحساس القدسي يقوى الزوج على احتمال الصراع مع الحياة، وتقوى الزوجة على احتمال الصراع مع عملية التكاثر المضنى والتربية الشاقة والعطاء المستمر بلا ثمن...

وبهذه السكينة بين الزوجين يكون النوم لذيذًا، والماء عذبًا، والطعام شهيًا، والخصام دلالًا، والرضا عتابًا، والهدية المثالية إنما هي كلمة طيبة أو قبلة على الجبين أو على أي مكان آخر... لأن السكينة تولد الأمن، والأمن يولد الرضا، والرضا يجملك كريماً وحميماً ورحيماً ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيلُكَ رَبَّكَ فَتَرْصَتَى ﴾ وإذا رضى كل من الزوجين كانا في غاية الظرافة والرقة.. إذا أخطأت زوجته عذرها، وإذا أخطأ هو اعتذر لها، وإذا غابت عنه فقدها في بيته، وإذا غاب عنها افتقدها في خاطره، فهي عينه التي يبصر لها، ويده التي يتكئ عليها، لا يزهر من دونها شبابه، ولا تزدهر بغيرها مواهبه، ولا تستقيم بعيداً عنها حياته، فوجودها إلى جانبه علامة على رسم الفطرة ودليل على هدى الخليقة وبرهان على صنع الله.

وبذلك يستوفي كل من الزوجين قصارى سعادته مع الآخر فلا يرفع أحدهما صوته إلا مزاحاً، ولا ترتفع كفه إلا مداعبة، ولا تمند يده إلا مناولة أو مداولة. وهذا بعض ما عناه الله سبحانه وتعالى بقوله : ﴿ لِتَسَكَّنُواْ إِلَيْهَا ﴾ فهذا، هو السكن الذي جعله الله، فلا تجعلوه أنتم "سكينا" تجرح أو تذبح...ولكن كيف؟

نقول: بالكلمة الطبية، والجناب العالي، والإحساس بالفضل.. كما قال تعالى ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ .

\* \* \*

## " فـوّامـون "

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوْمُونِ عَلَى ٱلنِسَاءِ ﴾ الرحولة في حدمة الأنوئة. هذا هو معنى القوامة، نقول: فلان يقوم على العمل، أي لا يرتاح أبدا، فهو في عمل دائم ودائب بما يصلحه ويقيمه ويصل به إلى غاياته وأهدافه.. والأنوثة رقة ولطف، وما أحسن ما عبر عنها رسول الله على حين قال: "رفقاً بالقواويو" والقوارير هي الكريستال الحرّ، فيقد ما هو مضيء وهي وهيج، فإنه سريع العطب لشدة وقته وشفافيته، وهكذا هي الأنوثة في فكر رسول الله على بنامة إلى حماية دائمة من العدو السريع لكي لا تفقد نفاستها، ومن العدو السريع لكي لا تفقد نفاستها، وإن من واحب الرحولة أن تكون في حدمة الأنوثة كلما وحدت نفسها في مأزق.. كما فعل موسى الطيكان مع البنين حين رآهما في ورطة، فقام بخدمتهما نيابة عن الرحال جمعا ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً مَذَيْنَ لَيْنَ وَلَهُمْ وَرَدُ مَاءً مَذَيْنَ فَوَالِهُ عَيْمًا أَمْرَاتُونَ تَذُودَانِ قَالَ وَجَمّا عَلَيْهِ أَمَّا أَنْقِنْ تَذُودَانِ قَالَ

مَا خَطْبُكُمَا قَالَنَا لَا مَنْفِى حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرَّعَآءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ، فَسَفَىٰ لَهُمَا ثُمَّرٌ وَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَدْ أُودَعُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَل

وقد أوكل الله لرقة الأنوثة جهد الظل وأضواء الليل وضوضاء الطفل الذي ينساب كالنسمة بين أقدام أبيه وأحضان أمه، كما أوكل لصلابة الذكورة وهج الشمس وضبط النفس، ومكابدة الحياة ونصب المعيشة وهذا ما أشار الله سبحانه وتعالى إليه في خطابه لآدم حين حذره من غواية إبليس له ولزوجه ﴿ فَقُلِّنَا يَتَعَادُمُ إِنَّ هَنِذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَلَ ﴾... ولم يقل فنشقيان كما هو النسق المعقول. لأن الشقاء لَآدم وحده، والنعيم لحواء في بيت الزوجية الهانئ، ويكفيها من العناء العام ما تعانيه من حمل وولادة، فليس من العدل أن يجتمع عليها شقاءان، فأعفا الله الرجل من شقاء الولادة وأعفا المرأة من شقاء تحصيل الرزق ومكافحة العوادي ومدافعة الأعداء، وبذلك تتوازن الأسرة بالعدل، وتتكامل بالأدوار وتتكافل بالحقوق. وهكذا ندرك أن قوامة الرجل على المرأة إنما هي قوامة خدمة لا قوامة سيادة وقهر وكتم نفس، بل سعي وجهد وضرب في الأرض ليكفل للمرأة حياة لائقة، ورعاية دائمة، وعيشا رغيدا... وبذلك نفهم قوله تعالى ﴿ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ فقد فضل الله المرأة بالقدرة على الإنجاب والننشئة الإنسانية، وبالكفاءة في صياغة ً الأجواء الدافئة والكلمات الحانية، وفضل الرجل بالقدرة على مواجهة زخم الحياة، وقسوة الصعود ومشقة المسير، وتحدي الشمس في هاجرة الصيف، وهذه هي الغاية من الشقاء ﴿ وَبِمَآ أَنفَقُوا مِنْ أُمْوَالِهِمْ ﴾ صداقا ومهرا وهدية ونفقة... ولذلك فإن الرحل الذي يجعل زوجته تقوم بما ينبغي أن يقوم هو به من عمل وكسب وإنفاق على البيت، يتنازل عن حقه في طاعتها له، وامتثالها لإرادته لأنه جمع عليها الشقاءين ووفر لنفسه الراحتين، فكان في رجولته شيء من الارتياب فإن كانت هي التي رغبت بذلك وأصرت على الشقاء و لم يطلب منها زوجها ذلك، فإنها بذلك تسقط حقها في الشكوى من التعب والتبرم بأعباء البيت بحجة أنها تعمل حارج البيت، فمن الذي طلب منك ذلك يا مدام؟

وبذلك نفهم حب المرأة لولادة الذكور وحزلها عندما تلد أنثى، لألها تريد (قوَّاماً) بحاجالها وأسباب معيشتها، سواء أكان هذا الذكر أبا أو ابنا أو أخا أو زوجا.. فالرجال عموما قوامون على النساء. وتلك سنة الله في خلقه الأحياء جميعا، تلك هي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لحلق الله.

\* \* \*

### " مودة "

قال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَسَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكِّرُونَ ﴾ هكذا بخاطب الله الزوجين في كتابه العزيز.

وفي هذه الآية نقف على كلمتين النين لهما مدلول حاص، الأولى هي كلمة أحرى "حمل" وقد اختارها الله في هذا المكان اختياراً مقصوداً حيث لا تغني عنها كلمة أخرى مثل: خلق، وضع، انشأ أو نحو ذلك، فلابد من كلمة "جعل" في هذا المكان. لألها تعني قانوناً ثابتاً لا يرول، وهكذا هي هذه الكلمة حيثما وردت في القرآن الكريم، كقوله تعالى ﴿ تَبَارُكُ ٱللّذِي جَعَلَ في السَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا مِرْجًا وَقَعَراً مُؤمِرًا ﴾ ووكله ﴿ وَجَعَلَتُ السَّمَآءَ مُدُوطًا ﴾.. وهكذا هي المردة التي جعلها الله بين الرحين وقرهًا بالرحمة، فالمودة عند الرضا والرحمة عند الحصام أو الآلام.

والمودة درجة أعلى من الحب، لأن الحب يتعلق بفعل أو صفة فأنت تحب فلاناً من الناس لنعمته عليك، أو للطفه معك، أو لكرمه أو لجمال وجهه وهكذا.. وهذا الحب لا يمنع من أن تكرهه لفعل آخر أو أن تكره فيه صفة أخرى، فالحب والكره قد يجتمعان كما في الحديث: "لا يفوك – يبغض – مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقاً رضي منها آخر".

أما المودة فهي شيء آخر، فإنك تود فلاتاً من الناس لذاته، بغض النظر عن فعل حسن أو صفة كريمة، وحينئذ فإنك لا ترى فيه عيباً ولو كان فيه، ولا تلحظ له ذنباً وإن صدر منه، وهذا يعني أنك لا تنظر إليه إلا بعين الرضا، "وعين الرضا عن كل عيب كليلة". هذه هي المودة التي هي من صفات الله عز وحل ﴿ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾ ووعد بما المؤمنين ﴿ إِنَّ ٱلنَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَدِيَ سَيَجْعَلُ لُهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وَوَقَدُ ﴾ ونفي أن يكون بين المؤمنين والكافرين أي قدر من المودة ولهي عن ذلك نجا فاطعاً ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱللَّبِيمَ وَالْكَافِرِينَ أَي قَدْر مِن المودة ولهي عن ذلك نجا فاطعاً ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱللَّذِينَ المَثُواُ لَا يَتَجَدُنُواْ عَدُوكُم وَعَدُوكُم أُولِيَا يَتُلُقُونَ إِلَيْهِم وَالمَا عَلَى اللَّهِ الرَّاء فقد جعل الله المرضا إلا من أجاز الله المن منها يبدأ بحب الإحر لفعل من أفعاله أو صفة من صفاته، ثم يؤول هذا الحب إلى أن يكون وداً ومودة بين الروجين لذاتهما فكل منهما يحتاج الآخر ذاتا المحب إلى أن يكون وداً ومودة بين الروجين لذاتهما فكل منهما يحتاج الآخر ذاتا ووجوداً وصكينة وأنساً حتى تصبح العلاقة بينهما عضوية كعلاقة العين بالعين واليد المحدى إذا فهم كل منهما أغراض الزواج وأهدافه وغاياته كما أرادها الله عزوجل.

\* \* \*

## " ذرية طيبة "

قال تعالى على لسان سيدنا زكريا: ﴿ هُمَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبُّ هَبْ لِي مِن لَدُمْكَ ذُرِيَّةٌ طَيِّبَةٌ أَيْلَكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾ .

إن كلمة: (طيب، أو طيبة) تشير إلى جملة من الصفات الحسنة وليس إلى صفة واحدة ... فإذا أردنا أن نصف المسكن بصفة حسنة واحدة نقول: هذا مسكن مربح أو مسكن آمن، أو مسكن وسع... الح. فإذا أردنا أن نشير إلى توفر كل تلك الصفات الإيجابية نقول: هذا مسكن وليب، كما قال أن تعالى: ﴿ وَمَسْبِكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّنِ عَدْنِ وَرَضِوْنٌ مِرَى اللهِ أَكُمْ مُن اللهِ الفقات الإيجابية نقول: هذا وقد حلال، أو هذا رزق حديد. فإذا قصدنا توفر كل تلك الصفات الحميدة نقول: هذا رزق حليد: ﴿ وَرَقَكُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ ﴾ وعلى هذا المدى فوله تقول: هذا رزق صفها بالان علمها أنه أَن المُن فوله تاليان ﴿ مَثَلًا كُلُم مِن المُنْفِقَةُ مُنْ المُنْفِقَةُ مُن الطَّيِبَاتِ ﴾ وصفها بالات صفات إيجابية. في السَّمَا في المُن قول؛ هذا ورق بية إلى فو بلد آمن وغي وكذلك قوله نعالى: ﴿ وَالْبَلَدُ الطَيِّبُ مُخْرَجُ بَاللَّهُ وَإِذْنِ رَبِّها ﴾ فوصفها بالات صفات إيجابية. وكذلك قوله نعالى: ﴿ وَالْبَلَدُ الطَيْبُ مُخْرَجُ بَاللَّهُ وَإِذْنِ رَبِّها ﴾ فوصفها بالات صفات إيجابية.

وخصب التربة وغزير الثمر والشجر... وهكذا هي الذرية الطيبة تتجمع فيها عدة صفات حسنة إيجابية، فهي سليمة من العيوب، ومترهة عن كباثر الذنوب، حبيبة إلى القلوب. وهذا ما عناه سيدنا زكريا عندما دعا ربه ﴿ رَبِّ هَبْ لَى مِن لَّدُنلَكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ﴾ فأعطاه الله يجيي ووصفه بأكثر من عشر صفات حسنةً. ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكُ بِيَحْيَىٰ مُصَدِقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا إِرْحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ و ﴿ وَءَانَيْنَهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا، وَخَنَانًا مِنَ لَّدُنَّا وَزَكَوْةً ۖ وَكَانَ نَقِيًّا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا، وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴾ . وبعد هذه المقدمة في معنى الذرية الطيبة نقول ما هي أنجح الوسائل للحصول على هذه الذرية الطيبة؟ نقول: هي الدعاء، كما فعل زكرياً حين سأل ربه فأعطاه الله ما سأل. وكذلك ما فعله سيدنا إبراهيم حين سأل الله لذريته فقال: ﴿ زَّبُّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرَّيَّتي بِوَادٍ غَيْر ذِي زَرْع عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّم رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ فَٱجْعَلْ أُفْفِدَةً مِرْبَ ٱلنَّاس تُهوىَ إِلَيُّهُمْ وَٱرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثُّمَرَاتِ ﴾ ...الآيات ... وهكذا هو دعاء عباد الرحمُن لذرياقِم ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرَبَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُر وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيرَ ۚ إِمَامًا ﴾ وهكذا دعاء كل الصالحين: ﴿ حَقَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُرُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوْزِغْنِي أَنْ أَشْكُرَ بِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَىُّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَنهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيِّقِيٓ ﴾ وهكذا يأتي القرآن الكريم مليئاً بدعاء الآباء للأبناء بالصلاح والفلاح والنجاح..وقد ذهل الآباء اليوم عن هذا الجانب اللامنظور من أسباب صلاح الذرية وهو الدعاء إلى الله سبحانه بالذرية الطيبة.. ولذلك كثر الانحراف والانجراف والعصيان والتمرد بين الجيلين، حيل الآباء وحيل الأبناء، لذا علينا أن نكل الأمر إلى قدرة الله وتوفيقه في صلاح الذرية بكثرة الابتهال السؤال ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُرْ ﴾ .

\* \* \*

#### "حـظ"

قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أُولَندِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْتَيْنِ ﴾ وهذا خطاب الله الموجه إلى الأبوين يوصيهما باللهرية، واللهرية مي قرة عين الآباء: ﴿ وَٱللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هَبّ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرْيَنتِنَا قُرُةً أَعْشِبٍ ﴾ ذك. أكان اله

وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذا كان تفضيلاً للأخ على أسته.. وليس الأمر كذلك عند تدقيق النظر وتحقيق الموضوع.. فلو افترضنا أن رحلاً مات وترك لابنه وابته ثلاثة آلاف درهم، فإن القسمة الشرعية في الميراث تقتضي بأن يكون به حظ للبنت ألف درهم، وحظ الابن "أخيها" ضعف ذلك أي ألفين - ولكن لاحظ ما يلي لتعرف جانباً من حكمة الله في هذا العدل الإلهي.

أولاً: إن الله قال: ﴿ لِلذَّكُو مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَشْيَقِينِ ﴾ ولم يقل للأنفى نصف حظ الذكر، والمعنى واحد من حيث الكم، ولكن الله أراد بيان الكيف، فوجه النظر إلى أن حظ الأنثى هو الأساس والمقياس. ليلغي ما تعارف عليه أهل الجاهلية من حرمان الأنثى من الميراث.

ثانياً: إن الله أناط بنصيب الذكر مسؤوليات وعلق به حقوقاً، فهو مسؤول عن أولاده وزوجته، وأمه، وأحته نفسها، ومسؤول عن دفع مهر لامرأة أخرى وما إلى ذلك من مسؤوليات كثيرة من أجلها فضله الله بهذا المبلغ البسيط الزائد على نصيب أخته من التركة. إضافة إلى مسؤوليته عن أبيه حال حياته وفي مرضه وعند موته مما لا تسأل عنه البنت، وبذلك كان معني بر الوالدين أكثر اتساعاً وخطورة في رقبة الابن منه في على المحكس من أخيها، سوف تضيف إلى نصيبها من التركة حقوقاً أخرى لا تتاح لأخيها، فهي ستأخذ مهراً من رجل، ونفقة من زوج وراتباً من دائرة، ومالاً من أي وجه.فتجمع بعضه على بعض من غير أن يتعلق به أى حق، حتى الإنفاق

على نفسها، فهي لا تكلف بذلك حتى وإن كانت غنية أو ثرية، لأن نفقتها على الزوجة وليس على نفسها حسب القاعدة الشرعية: "نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها في مال زوجها.." لأن الله أراد للمرأة أن تركز جهدها وتفكيرها على إدامة الحياة والأحياء في عالم الأسرة، فلا تنشغل عن ذلك بالنصب والتعب في تحصيل الرزق إلا إذا رغبت هي بذلك، وحينئذ يكون كل ما تكسبه من مال خاصاً كها ولا سلطة لأحد عليها فيه.

من أجل هذا أراد الله سبحانه بهذا الكم اليسير من الملل الزائد على نصيب البنت أن يجعل الابن خليفة أبيه في تحمل المسؤوليات، ورعاية من تبقى، وإشعار البنت بأن لها أحاً كريماً هو وليها بعد أبيها، تفزع إليه إذا خافت، وتستند عليه إذا وهنت، وتثق فيه إذا احتاجت، وهو بعد ذلك سيكون خال أولادها ومعقد فخرها.. ومعين ذريتها.. هذا بعض ما أراد الله بهذا الحكم، فأين من ذلك وحشة البنات وضياعهن وعزلتهن الأسرية في كثير من أجزاء الأرض.

\* \* \*

### " الطلاق "

قال تعالى: ﴿ اَلطَّلَقُ مُرَّتانِ ﴿ وَالصَّاكُ يَعَمُّوهِ أَو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ﴾ . وقد أراده الله حلاً لمشكلة أسرية لا نحل إلا به، فلا يبغي أن يكون هو نفسه مشكلة للأسرة.. والطلاق مرتان، واحدة فقط.. ومبدأ الطلاق واحد من سلسلة اليسر العام الذي المثنين أو الدّن فذه الآية: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِحَمُّ اللّهِ سُرَ كَلَّ يُرِيدُ بِحَمُّ اللّهُ مِحْمُ اللّهِ بعلى رجل لم يعد يطيق العبش مع زوجته، وعلى امرأة لم تعد تحتمل البقاء مع زوجها.. فهو حكم يتفق ونواميس الحياة، ودواعي الفطرة، شرعه الإسلام وفق نظام عكم ورعاية خاصة، وحدود مرسومة، أبرز الله للزوجة حقها فيه، فلها أن توقعه إذا أرادت ذلك من زوجها، وأبرز لها حقوقها فيه، من نفقة ومؤخر صداق، وتعويض في حالة التعسف.. وقد وضع الإسلام ذلك كله ضمن نظام متكامل يقوم على منهج زمني يعند على فسحة من الأجل تكفي لامتصاص الغضب، واستبعاب الخلاف، وعييع

الأحقاد حتى لا يقع طلاق، إلا ذلك الطلاق، الذي لابد من إيقاعه أو وقوعه. لأن في إيقاعه حسماً لزوجية فاشلة بكل المقاييس، والخير في افتراقها لا في هذا اجتماعها.. وذلك المنهج قد يستغرق شهوراً عدة حتى يكون الطلاق واقعاً فعلاً، وقد بانت به المرأة من زوجها، وهذا ما يسمى في الفقه الإسلامي بـ "طلاق السنة" أما أن يقوم الرجل بتطليق زوجته في ساعة غضب أو عصب أو عتب بمدة لا تتحاوز دقيقتين أو ثلاث فهو طلاق محرم بإجماع المسلمين وهو ما يسميه الفقهاء بـ "طلاق البدعة" وكتب الفقة ملية بتفاصيل هذا النظام الحكم للطلاق في الإسلام.

ولقد بحّت أصوات، ومزقت حناجر وشقت جيوب، ولطمت صدور هناك من ارض الاستعمار الفكري والرسم النامري وهي تنمي على الإسلام ظلمه للمرأة وتفريطه في الأسرة حين أباح الطلاق وقد تجاوبت مع ذلك النعيق أقلام وأفلام خاوية إلا من التبعية الفكرية لمن هم هناك، فماذا حدث بعد ذلك؟

الكل يعرف ما حدث بعد ذلك من تراجع التشريعات في تلك الدول التي خبا صراخها وكبا جماحها، وهداً صحبها ضد الإسلام من هذا الوجه، حيث أباحت تلك الدول الطلاق؛ روسيا وأوروبا والأميركتان تحت وطأة الضغط الاجتماعي حتى في إيطاليا على الرغم من للعارضة الهائلة التي بذلتها المجامع الكنسية هناك، وقد رحبت بذلك الإجراء أشد الأحزاب يسارية وتقدمية أو عينية، ولكن يبقى الفرق كبيراً بين ما فعلم هؤلاء من إباحة الطلاق عشوائيا، وذلك النظام الدقيق للطلاق في الإسلام، ولو نظرت إلى إحصاءات وقوع الطلاق في ديار الإسلام وديار غيره لدهشت من فرق النسبة لصالح المسلمين على الرغم من أن المسلمين – وللأسف الشديد – لا يلتزموا بقواعد الطلاق الستي؟ لو فعلوا ذلك لقلت نسبة الطلاق إلى حد كبير.

فمن واحب الأزواج أن يعودوا إلى حدود الله في هذا الباب ولا يتعسفوا في استعمال هذا الحق تعسفاً يخرج الطلاق من دائرة المباح إلى دائرة الحرام.

#### " أتى لك هذا؟ "

قال تعالى: ﴿ كُلِّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَنمَرَمُ أَنَّى لَكِ هَنذَا ۚ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَرَزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ "صدق الله العظيم".

هذا هو السؤال التربوي المهم الذي يجب أن يوجهه كل أب إلى ابنه أو ابنه. أقل لك هذا؟ فعلى كل أب يأتيه طفله من المدرسة وفي حوزته قلم جديد أو حاجة ثمينة لا يعرف الأب بناء على مصدراً أن يقول لابنه: يا ولدي من أين لك هذا؟ وحينئذ ابنتها من المرسة أو الجامعة أو الدائرة وفي حوزمًا من ابنه، وكذلك الأم التي تأتيها معروف؛ عليها أن تسألها من أين لك هذا يا ابني؟ وبذلك يعرف الأبناء والبنات أن لهم أبا واعياً، وأما صاحية تراقب الحلل لتسلّده، وتلاحظ الحظ لتصوبه وتواجه العلط لتصححه بعين باصرة وعقل بصير.. وهذا ما فعله زكريا عندما وجد عند مربم طعاماً لم يكن هو الذي أحضره لها، وهي فناة عذراء تعبد الله في محراها ولا يدخل عليها إلا رحده، فخشي أن يكون أحد الطغيلين قد تسلل إلى محراها فأفسد عليها خرمًا، وقطع عليها عبادمًا، ولوث ما أراده الله طاهراً من سلوكها وشمائلها.. فقال: خلائي نكداً الح.

ولم تتحسس مربم لهذا السؤال، ولم تجد في نفسها اعتراضاً عليه، بل شعرت بالراحة والرضى من أن كافلها الكريم زكريا ساهر على شؤولها، مراقب لأحوالها، ولمحتى بحمايتها والذود عنها تنفيذاً لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَنكِ وَطَهَرَكِ المَّحْفَنكِ عَلَىٰ فِسَاءٍ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ من قوله: ﴿ لَقَدْ كَارَتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَلِيكِ ﴾ والعبرة هي: حالة المقاطع من قصة مربم عليها السلام أن يكون كل مسلم هو زكريا فيراقب التصرفات في أسرته، وكل مسلمة هي مربم، فتحسن الحواب عن أي سؤال يوحه إليها من هذا القبيل كما قالت مربم: ﴿ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ أَنِ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءً بِفَقْرٍ حِسَابٍ ﴾ بل إن على كا زوجة كريمة بأتيها زوجها الموظف بمال وفير يفوق راتبه المحدود، أن تسأله برفن

﴿ أَنَّىٰ لَكِ هَنَدًا ﴾ وعلى كل مسوول في الدولة يرى موظفاً قد الرى ثراء غير ميرر أن يسأله: ﴿ أَنَّى لَكِ هَندًا ﴾ وبذلك تأخذ الرقابة الطوعية التربوية سببلها إلى إصلاح ما فسد، وتقوية ما وهن، وتنشيط ما تراخى، ومن الضروري جداً أن يقوم رئيس القوم أو نوابه أو وزراؤه خمع كبار الموظفين بين الفينة والفينة ليشعرهم بأنه يقفه في مواجهة ما ينبغي مواجهته في نطق هذه القاعدة الأساسية للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ألا وهي قاعدة: ﴿ أَنَّى لَكِ هَندًا ﴾ علماً بأن ﴿ أَنَّى ﴾ أكثر دلالة من أين عندما تقول من أين لك هذا لأن ﴿ أَنَّى ﴾ أشار إلى الزمان والمكان، أي من أين لك هذا ومن أي مصدر؟!

\*\*\*

# " وَلَيَضْرِبْنَ " - " وَلَا يَضْرِبْنَ "

قال تعالى: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾ ثم قال بعدها: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِيٌّ لِيُعْلَمَ مَا مُخْتَفِينَ مِن زَيَّنتِهِنَّ ﴾ .. وما أن سمع نساء المسلمين الأوائل هذا النداء الإلهي حتى بادرن إلى ملابسهن الزائدة عن الحاجة فشققنها وغطين بما رؤوسهن مع صدورهن، فحضرن إلى صلاة الصبح في المسجد وكأن على رؤوسهن الغربان.. تنفيذ فوري، لم يقف في سبيل تطبيقه قوة العادة السيئة ولا قسوة العرف الفاسد، و لم يكن عندهن اعتبار لرأي الناس مع رأي الله، ولا لمشيئة النفس مع مشيئة الرحمن.. فاكتمل ستر المكشوف من الأعلى، فأصبح الشعر مستورًا، والعنق مغمورًا، والصدر مطمورًا بطمرين؛ أحدهما من قماش والآخر من خلق ودين وفضيلة وحياء.. ثم سمعن الهتاف الآخر لستر الأسفل وما حوله ﴿ وَلَا يَضِّرِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِيٌّ ﴾ فَعَمْنَ فِي هذا كما فعلن فِي ذاك، تنفيذًا فوريًّا، وتسليمًا عبقريًّا، وطاعة متحضرة، ورضا بما يقضى به الله ورسوله، فسترن أقدامهن كما سترن صدورهن وبقى الوجه والكفان مستورين بالحياء لا بالغطاء. فلم تتلكأ واحدة منهن في تنفيذ أمر الله بمحة العصرية، والثقافة، ومسايرة العصر، والقناعة، والقلب الطيب أو حشية الاتمام بالرجعية إلى غير ذلك من الكلمات الجوفاء التي تكشف عما وراءها من فراغ في الفكر، وضعف في الانتماء، وليونة في الإرادة، وانبطاح ذليل تحت أقدام حضارات وافدة، وانحرافات سائدة.

وهكذا حعل الله للمرأة المسلمة زيًا حدده بحدود واسعة وترك لها حرية الاحتيار فيما بين الحدين من حيث الصياغة أو اللون، أو التفصيل شكلاً وموضوعاً.. وقد قال رسول الله ﷺ لأسماء بنت أبي بكر الصديق "يا أسماء إن الموأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى الوجه والكفين. وفيما عدا الوجه والكفين فهي مأمورة بستره بأي شكل أو أسلوب شريطة أن لا يكون شفافًا، أو ضيفًا، أو مما هو من أزياء المشركات الخاصة بمن لأننا أمة لها شخصيتها المتميزة بين الأمم؛ ثقافة وأعرافاً وتقاليد تصل حاضرها بماضيها، وأحفادها بأجدادها، وحديثها بقديمها في خط واحد من الأصالة والنسب والفحر بالانتماء والاهتداء.. والإسلام دين من العبدات الكريمة، وهو في يوم الجمعة شرط من شروط مغفرة الذنوب بتلك الصلاة المشهورة.. ولكن الإسلام وهو يحث المرأة لمؤوجها، وتعطر بخدرها من أن تفعل المشهورة.. ولكن الإسلام وهو يحث المرأة على أن تنزين وتنعطر، يحذرها من أن تفعل خلك لغير زوجها من الرجال، بل وصمها رسول الله ﷺ بوصمة عار إن هي تعطرت ثم على الرجال لا لسبب إلا لكي يشموا عطرها لتغريهم أو تقتنهم: "أي اموأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية"... يا عيب الشوم!

## " گيدگڻ "

قال تعالى على لسان العزيز مخاطباً زوجته وبحموعة من النسوة: ﴿ إِنَّهُم مِن 
كَيْدِكُنَّ إِنْ كَيْدَكُنَ عَظِمٌ ﴾ والكيد هو التدبير المحكم الذي يخفى على الآخرين، 
وهر تدبير سلبي يراد به الإيقاع بالآخر أو الوقيعة به ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ، وَأَكِيدُ 
كَيْدًا، فَمُولِي آلْكَفِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُويَدًا ﴾ والكيد نتيجة ذكاء وخبرة ومهارة في 
ترتيب الأسباب التي تخفى على من تريد أن تناله أو تنال منه. وهو صناعة من لا يريد 
المواجهة وجها لوجه، بل يحقق أهدافه وأغراضه من وراء ستار بنسيج كنسيج 
العنكبوت، فهو نسيج لا يكاد يرى ولكنه قادر على أن يوقع كل الحشرات الأخرى 
في حبائله... وهكذا هي المرأة إذا أرادت شيئًا وأصرت على الحصول عليه، أو كرهت 
شيئًا وأصرت على التخلص منه فإن لها كيداً خفياً تحس به أنت ولا تراه، وتقع به من 
غيم أن يدفعك أحد إليه بل تذهب إليه برجليك مستسلمًا.. فالكيد مهنة النساء كما

جاء في القول الذي قبل عن سيدنا عيسى إنه لقي إبليس يسوق قافلة وعليها تجارته فسأله عن أصناف تجارته ولمن يبعها فقال: أبيع الجور فيشتريه السلاطين، وأبيع الحسد فيشتريه العلماء، وأبيع الحيانة فيشتريها التجار، وأبيع الكيد فنشتريه النساء. وهذا من اختبار صبر الرجال عنهن كما جاء في الحديث أما تركت فتنة بعدي أشد على الرجال من النساء. وما من صباح إلا وملكان يناديان: ويل للرجال من النساء وإذا أطعتها ضيعتك، وإذا خالفتها أضاعتك، فكن معها على طاعة ظاهرة ومخالفة باطنة". وقال النحي: من اقتراب الساعة ضاعة النساء، ومن أطاع عرسه أضاع نفسه. وقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه: إن النساء إذا تركن وما يردن أوردن المهالك وأفسدن الممالك. وقال عمر بن الخطاب عليه: أكثروا لهن من قول لا، فإن نعم تغريهن بالمسألة...

إذاً فهذه هي المرأة عظيمة الكيد، شديدة المراس، حيدة التدبير، بخشاها الرجال، ويخاف بأسها الأبطال، إذا رأيتها تسرك، وإذا رضيت عنك تسعدك، وإذا حافتك أشغلتك وشاغنت فكرك وعقلك، فهي مجدك أمّا، وشرفك زوحة، وقرة عينك... بنتاً، لا يزهر بلونها شبابك، ولا تزدهر بغيرها مواهبك، ولا تستقيم بالتحلي عنها حياتك، فأنت إذا أكرمتها فقد أكرمت أهلك، وإذا أهنتها فقد أهنت نفسك، وبقدر ما تعجبك الأنرتة فيها، تعجبها الرحولة فيك.. فكن معها رحلاً ولا تكن معها ذكراً فقط، وبذلك تكسب ودها الجميل، وتأنس كيدها العظيم، وإياك والغدر كما، فإنحا، با أشد غدراً...

\*\*;

#### " فخانتاهما "

قال نعالى: ﴿ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا لِلْآفِينَ كَفُرُوا آمْرَأَتُ نُوحٍ وَآمَرَاتُ لُوطٍ مَّ كَانَتُنَا ثَمِّتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَهَائِتَاهُمَا فَلَمْ يُغَنِّمَا عَبْهَمَا مِنَ اللّهِ شَيْعًا وَقِيلَ آدَخُلاَ ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ﴾ تأمل في هذا النص الكريم وإنك لنحب كيف أن نبين عظيمين (وأحدهما من أولي العزم من الرسل) لم يستطيعا أن يممل كل منها امرأته على عقيدته الني أرسله الله هما، مع أنه قد استطاع أن يهدي بعض الأحرين.. إذا فللمرأة إرادها واختيارها وشخصيتها ولم يستطع سيدنا نوح وسيدنا لوط أن يتحاوزا هذه الإرادة وتلك الشخصية بفرض العقيدة عليهما.. وفي المقابل؛ 
يمكنك أن تنظر في الآية التي بعدها من سورة النحريم لنقرأ: ﴿ وَصَعَرَبَ اللّهُ مَثَلًا 
لِلَّذِيرَبَ ءَامَتُوا آمَرَٰتُ فِرْعَوْرَ إِذْ قَالَتْ رَبِ آبِنِ لِي عِمدُكَ بَيْتًا فِي الْمَجَّةَ وَشَخِيَى 
مِن فِرْعَوْرَ وَعَمْلِهِ وَشَخِيئِي مِن الْفَقْورِ الطَّلْلِمِيرَ ﴾ وهذه امرأة أخرى 
كانت لها إرادقا و شخصيتها و لم يستطع فرعون بكل جبروته أن يتحاوزها. وهكذا 
ضرب الله لنا هذين المثلين ليبين ما يلي؛ أولا: أن للمرأة حرية احتيار عقيدها، ولا عذر 
مؤمنة. ثانيًا: أن صلاح الزوج لا يلزم منه صلاح الزوجة، وفساده لا يؤثر فيها فسادًا 
بالضرورة فإن للمرأة في الحالين من عناصر التكليف واستقلال الإرادة وحرية الاختيار 
ما يجعلها مسؤولة عن نفسها ابتذاء واستقلالاً وليس تبعًا للزوج.

ولهذا قال تعالى: ﴿ أَنِي لا أَضِيعُ عَمَلَ عَدِيلٍ مِنكُم مِن ذَكُو أَوْ أَنتَىٰ ﴾ فهما في مسؤولية التكليف سواء. وإجبار المرأة على عقيدة ما غير مقبول لأن إقبالها جينند على تلك العقيدة سيصبح بلا معنى ولا أثر. ولذلك اصطفى الله من النساء كما اصطفى من الرجال.. فقدا صطفى مرع، واصطفى أم موسى، وكلف كلاً منهما بما كلفهما به فقامتا به حير قبام، فهي تملك إرادها، وتوجه رأيها، وتعمل عقلها وتستشار بقدر ما تستشير، وهي حرة في حياها، وفي اختيار عقيدها، وفي اختيار روجها، وفي التصرف في أمواها، وهي شريكة الرجل في قيادة الحياة وخلافته على الأرض، والخطاب للرجل والمرأة على السواء في قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنْفِيكُم الْمُوّعُ وَالتَّصِها الله دونه مِن أَزْوَجِكُم بَيْينَ وَحَقَدَةً ﴾... فهي زوج له وهو زوج لها، واختصها الله دونه بأن تكون وعاء لأقدس مهمة على وجه الأرض.. تلك المهمة القدسية التي حمل الله الجناء عمرها لكي يهنا عمراً، وتلف صحنها لكي تستقيم صحنه، بالجميل لأنها النوج، وينشأ الولد، وتمتد الأسرة.. ومع ذلك تسمع كثيرًا عن نكران الجميل بأبشع صورة من زوج لزوجة استحابة لنسزوة عابرة أفسدت والمناعت فيه الحزن، وتلالأت في عين كل طفل دمعة.

### "عاقر "- "عقيم "

قال تعالى على لسان زكريا الطّينين: ﴿ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِي عَاقِرًا ﴾ والعاقر هي المرأة التي
لا تحمل من شراب أو دواء تأخذه، أو من مرض في رحمها منها من الحمل. لذا قال
تعالى عنها وعن زكريا ﴿ وَأَصَلَحْنَا لَكُو رَوْجَهُرُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا أَيْسَرِعُونَ فِي
ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾. فبالدعاء الصالح تشفى المرأة العاقر من مرضها
الذي منها من الحمل وهو داء في الرحم - مع الأخذ بأسباب الشفاء وهو العلاج.

أما العقيم فهى المرأة التي لا تلد أصلا بفعل الله تعالى المباشر ﴿ وَمِجْهَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ﴾ فالربح العقيم هي التي لا تنفل اللقاح ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْتَا عَلَيْهِمُ ٱلرّبِيحَ الْمَعْقِيمَ ﴾ لأنحا أحمل الكل شيء حي، والعذاب العقيم هو الذي لا نجأة منه ولا رحمة فيه ﴿ أَوْ يَأْتِيتُهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ﴾. وهكذا هي المرأة العقيم.. فهي التي لا أمل في أن تحمل أو تلد إلا بمعجزة من الله سبحانه وتعالى، كما هو الحال مع سارة زوحة إبراهيم عليه الطَّيْعِينَ ﴿ فَأَقْبَلْتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِي صَمَّقٍ فَصَكَّتَ وَجَهَهَا وَقَالَتَ عَلَيْمَ مُ عَلِيمًا وَقَالَتَ

وأيا كان السبب في العقم أو العقر، فإن الله سبحانه وتعالى قريب يجيب الداعي الداعي و وَإِذَا سَأَلُكُ عِبَادِي عَنِي الداعي وَ وَإِذَا سَأَلُكُ عِبَادِي عَنِي وَالَّمْ سَأَلُكُ عِبَادِي عَنِي الداعي وَ وَإِذَا سَأَلُكُ عِبَادِي عَنِي الدَّعِي وَ العَبْرِي اللَّهِ وَلَا تَعْيَانُ فَلَيْسَتَجِبِهُوْ لَي ﴾ فلبس من المغول أن يتضرع إلى الله رحل على الله الله وعلى الله وقبل الله رحل الله الله الله الله الله الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله أن يتضرع إلى الله أن ينضرع الى الله أن ينفيه الله من عضر أورد أن الله من المعتول أن الله من حسن الضراعة ومطلق التسليم موفناً بأن الله سيستحيب له واثقاً من رحمته وبما أن لكل آية في القران سرا فإن أدعية القرآن التي جاءت على السنة الأنبياء لها سر عظيم فإذا كروها الإنسان بعد صلاته وانخذها وردًا فإن ها مفعولاً كبرا كفوله لم الله على لسان ركويا ﴿ رَبُ هَبُ لِي يَسْأَنُ صِدَّقَ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴾ واللسان وقوله على لسان سيدنا إبراهيم ﴿ وَأَجْعَل فِي لِسَانَ صِدَّق فِي ٱلاَّخِرِينَ ﴾ واللسان هو الذرية الصالحة حيث قال ﷺ "أنه كما يلحق العبد بعد موته ولد صالح الصدق هو الذرية الصالحة حيث قال ﷺ "أنه كما يلحق العبد بعد موته ولد صالح يلاً و وَصَلِحُ لِي فَدُرَيِّقَ أَلِي يَسْأَلُ عَلَيْ الله عَلَى يَسْأَلُ عَلَيْ الله عَلَى الله وَالله والمنا على فَدُرِيَّةً وَالله على فَدُرِيَّةً وَالله الله والمنال الله والمنال الله فَدِينَ الله والله وأله والمنال على فَدُرِيَّةً أَلْكَ سَعِيمًا فَي يُسَانَ عَلَى الله والله والمنال على لمان أبي بكر الصديق ﴿ وَأَصْلِحُ لِي فَدُرُيِّقَ فِي يُسْتَعِيْهِ وَالله عَلَى الله على لمان أبي بكر الصديق ﴿ وَصُلُولُ فِي فَرُيَّيِّقَ فِي الْعَارِيْ الله عَلَا الله على لمانا الله الله الله المنتخبة والمنال على لمان أبي بكر الصديق ﴿ وَأَصْلِعُ لِي فَدُورَيْكُ فَيْ الْعَلَا الله المنالِقَ الْعَلْمُ الله الله الله الله الله الله الله المنال على لمان أبي بكر الصديق ﴿ وَأَصْلِعُ لِي فَدُورُكُونَ إِلَيْنَ الله الله الله المنال على الله الله المنال على الله المنال على المنال على المنال على المنال على المنال الم

إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ . فلو أن العبد المحروم من الذرية دأب على أن يقرأ هذه النصوص وأمثالها عشر مرات بعد كل صلاة مفروضة فإن الله يستحيب له كما استحاب لأنبياء الله وأوليائه الصالحين.

والدعاء كما ورد في الحديث هو مخ العبادة، فعندما تضيق الأسباب وتنقطع السبل ويصبح الإنسان مضطرًا فإن أمامه ذلك الباب الواسع ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرُ إِذًا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسَّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ ٱلْأَرْضِ﴾ .

ومن شاءت حكمة الله أن لا يستجيب له في الدنيا فأبقاه محروماً من الذرية بأن جعله عقيماً أو جاءت له ذرية فيها شيء من الخلل فإن ذلك وسيلة مضمونة من وسائل النجاة يوم القيامة يعطي الله فيها على الصبر ما لا يعطي على غيره من العبادات، وصدق رسول الله ﷺ الذي يقول "عجبت لأمر المؤمن أمره كله خير.. إن أصابه خير شكر، وإن أصابه ضو صبر".

\* \* \*

#### " الشهوات "

وردت كلمة "الشهوات" في آية ببداية سورة آل عمران ﴿ زُيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ اَلشَّهَوَّتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْمَنِينَ وَٱلْفَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلدُّهُمِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوِّمَةِ وَٱلْأَنْمَدِ وَٱلْحَرْثِ ﴾ إلها نفائس المنطوقات، وما من شيء في الدنيا أنفس من هذه الأشياء، وأنفس النفائس المرأة، والنفيس هو ما يطلبه الناس. ولذلك لم نسمع عن امرأة تغزلت في رجل كما تعزل قيس بليلي وهذا يعني أن النفيس هو الذي يُطلب ولا يُطلب.

فالمرأة كولها نفيسة يعني أنها محجوبة وبجب ألا يراها زوجها إلا في أنم هيتها وأنافتها. وهذه الآية تسلمنا إلى الآية الكريمة ﴿ وَيَشْتَلُونَلَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتِرُلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَظَهُرَنَ ۖ فَإِذَّا تَطَهَّرَنَ فَأَتُوهُ عَنْ حَيْثُ أَمْرِكُمُ ٱللَّهُ ﴾.

أي على الزوج ألا يقرب امرأته في فترة الحيض، وعليها أن تبالغ في نظافتها حتى

لا تفوح منها أية رائحة تنفر زوجها منها، ولكي لا يزهد الزوج.. عليها أن تنظهر يوميًا بالمناء وأن تكون صديقة للدش والعطر. ولعل من أسباب الطلاق أن دور المرأة كام يطغى على دورها كزوجة فتذهل عن نفسها وتحمل أناقتها وزينتها وتنشغل بأولادها عن زوجها فيحدث النفور والشقاق، ولذلك نصح سعيد بن المسيب ابنته للدى زواجها بقوله "تعهدي موضع أنفه وعينه فلا يقع أنفه إلا على طيب، ولا تقع عينه إلا على حميل". كما حرم الإسلام الطلاق في فترة الحيض عشية أن يكون الرحل ثائراً أو غاضاً لنغير حال زوجته.

آية الحيص تسلمنا إلى الآية الكريمة ﴿ فَآنِكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ والمرأة الطيبة يجب أن تكون محافظة على جمالها وجبيبة إلى قلب زوجها. كما أمرنا الإسلام بغض البصر عن النساء تقديراً لنفاستهن فلا ينبغي أن تحدق النظر إليهن، كما منع الإسلام الرجل من مصافحة النساء حفاظاً على مكانتهن ورفعتهن وإذا كان المروتوكول لا يجيز لأحد من العامة أن يسلم على الملكة. فإن الإسلام جعل كل امرأة مسلمة ملكة ويحذر الرجل من السلام عليها.. على اختلاف بين الفقهاء حول درجة المنع. والحجاب أيضاً يحافظ على نفاسة المرأة ويصون عفتها ويرمز إلى اعتزازها بإسلامها. ولذلك آسف لكل امرأة مسلمة تفرط في حجاها وتبذل في ملبسها حتى لو كانت مضطرة للعمل فليس هناك مبرر للسفور ولنا في ابني شعيب القدوة والمثل.

\* \* \*

### " يبايعنك "

قال تعالى في سورة الممتحنة ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآنِكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْيِينَ وَلَا يَفْتُلْنَ أُولَنَكِهُمُّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يُفْتَهِنَكُ بَيْنَ ٱلْدِيبِنَّ وَأَرْجُلِهِرِ \* وَلَا يَفْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لُهُنَّ آللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُولًا رِّحِيمٌ ﴾ .

والمبايعة نشاط سياسي لإبرام عقد بين الحاكم والمحكوم وهو أصل لجواز أن تشارك المرآة في انتخاب رئيس البلاد بالأعراف المعاصرة في كثير من دول العالم، وإذا كان من حقها أن تبدي رأيها " في المحاكم فإن من حقها "من باب أولى" أن تبدي

رأيها في من بمثلها عند هذا الحاكم فتشارك في انتخاب أعضاء بحلس الشورى أو البرلمان أو ما شاكل ذلك من مؤسسات أو بلديات أو جمعيات. وبذلك نفهم أن الله سبحانه وتعالى قد ساوى بين الرجال والنساء في واجب الرقابة على المحتمع إيجابًا ببنائه وسلبا بكف الشر ودفع الضر ومنع الفساد.. وصدق الله إذ يقول ﴿ وَٱلُّمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكَر ﴾ وقد كان للعديد من النساء المسلمات تشاط سياسي في بعض المناسبات منذ الصدر الأول لهذا الدين كأم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة والسيدة أم كلثوم بنت على بن أبي طالب وسكينة بنت الحسين. وقد شهد العديد من نساء رسول الله ﷺ بحالس الشورى التي كان رسول الله ﷺ ينادي المسلمين إليها فيتنادى المسلمون رحالاً ونساء لحضورها.. وإذا كان هذا قد حدث في الصدر الأول فهو في هذا العصر أكثر ضرورة وأشد إلحاحاً وقد أصبحت المرأة المسلمة معنية بهذا الأمر بشكل مباشر وقد كان للمسلمات المعاصرات أثر كبير في إنجاح عدد من الحكومات الإسلامية ودفعها إلى سدة الحكم وبث الفضيلة ونشر الوعي بين أفراد المحتمع. وصدق الله إذ يقول ﴿ فَٱسْتَجَابِ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّبكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضَ ۚ فَٱلَّذِينَ هَاجُرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَىرهِمُّ وَأُوذُوا فِي سَبِيِّلِي وَقَسَّلُوا وَقُتِلُوا لَأَكُفِرَنَّ عَّنْهُمْ سَيْعَاتِهمْ وَلَأَدْحِلَّنَّهُمْ جَنَّىتٍ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَسُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عندُهُ وَحُسِّنُ ٱلنَّوَابِ ﴾ .

وتأمل في تلك الأعمال الواردة في هذه ء الآية من الذكور والإناث تحدها أعمالاً سياسية بحتة. فمن أين جاء هذا النفس البائس في منع المرآة من ممارسة حقها السياسي. فلنجرب النساء في السياسة بعد أن فشل الرجال فيها فشلاً لا يحسدون عليه.. أليس كذلك؟

\* \* \*

### " حافظات للغيب "

قال نعالى في سورة النساء: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوْمُونِ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَٱلصَّلِحَتُ قَدِيْتَتُ حَفِظَتُ

لِلَّغَيِّب بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾ فالمرأة الصالحة هي التي يتناسق سلوكها في غيبة أهلها أو زوجها مع سلوكها في حضرتم أو مشاهدتم، فيتساوى عندها الغيب والشهادة من حيث حسن التصرف - ووقار الحركة، ورزانة القول، واستواء الشخصية، وقوة الإرادة، وشدة العفة، فإذا تحدثت مع الآخرين كان حديثها جاداً ومقتضباً، وإذا حدثها الآخرون أصغت بوقار وانتباه واحتراس وإذا أضحكها المضحكون تبسمت بشفتين مغلقتين على أسنان كاللؤلؤ لا يراها الناس إلا عندما تتحدث بجلال، وإذا خاطبها رجل أجنبي على حين غرة غضت الطرف حياء أو استحياء عن بصر ليس جريئاً ولا جبانًا، فلا هو "بحلقة" ولا هو "غمض" وهي بعد ذلك وقبله ثقيلة الوزن، واثقة الخطى، رفيعة الجناب، فلا تسمح بخلوة مريبة، ولا بصحبة مستريبة، ولا باختلاط مشين، فهي قانتة لله، خاضعة لمنهجه، طائعة لأوامره، حريصة على مرضاته، تفخر بولي كريم؛ من أب يوجه نمو خلقها مع نمو خلقتها، أو ابن يرعى شؤونها ويراعي شجونها، أو زوج يحفظ ودها ويحافظ على مودتما وبذلك تسمو لها عفتها، وتسلم بما عافيتها، وصدق رسول الله ﷺ حين وضع قانوناً للمرأة الصالحة يقول فيه "خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره".. ولا ينبغي لذي بصر وبصيرة يسمع قوله على "تسوه إذا نظر" ثم يقصر ذلك على زاوية الجمال المادي في الوجه والقوام، فإن هذا أمر سريع الزوال، وإنما تسره إذا نظر إليها في كل مقام، حين تجلس بأدب، أو تأكل بجمال، أو تتحدث بحياء، أو تسير بوقار، وتدبر حياتما بذكاء، وتصبر على المشاكل اليومية بإخلاص، وتتحمل المصائب، والمتاعب بشجاعة، فهذا هو الجمال الباقي، الذي يبقى معه عش الزوجية آمناً من الغوائل، نظيفاً من المشاكل، عصياً على المقاتل.

هذه هي المرأة الصالحة، تحفظ غيب أهلها أو زوجها بما حفظ الله، أي بشرع الله اللهي شرع لكل حركة من حركات الحياة توحيها ولكل فعل حكماً، ولكل خطأ تصحيحاً... ومن دواعي هذا أن توسع المرأة من دائرة معارفها بالقراءة، ومن مجالات مهاراتها بالتدريب والممارسة على أنواع من حاجات يومها ومتطلبات مستقبل أولادها من خياطة وحياكة وسياقة وطباعة، وتحريض من توعك وتصليح لما تعطل.

وهذا كله يقتضي أبا يربي بحكمة، ومدرسة تعلم بجدية، وزوجاً يرشد بمحبة

واعتزاز.. فأتني بالأب المربي، والمدرسة الجادة، والزوج الرشيد وخمذ مني امرأة من أعظم النعم على الرجال!.

\* \* \*

# ﴿ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَنمِكُمْ ﴾

والأعمام عند العرب آباء. وقال رسول الله ﷺ "إن عم الوجل صنو أبيه" لذا كان يقول لقمه القباس - عندما ركب حواده وأغار على أهل مكة وحده أثناء حصارها -: "ردّوا على أبي فإن عم الرحل صنو أبيه" وبنو الأعمام هم عشيرتك. وبذلك يكون لهم حق عليك عظيم كما قال الأمام على كرم الله وجهه: أكرم الشدة، أكرم كريمهم، وعُد سقيمهم، وأشركهم في أمورهم ويسر عن معمرهم. وأبناء الهم إخوة لك يشرفك ما يشرفهم وينقصل ما يُتقصهم، وبذلك يكون لكل واحد من أبناء العم الحق في أن يقوم ما اعرَج ويقيم ما ارتج وينصح المخطى، ويزحر المتطاول، ويشحع الحسن، ويقمع المسيء، وقيل: إذا كان لك ابن عم فلم تمش إليه برحلك و لم تعطه من مالك فقد قطعته، وإن حق ابن العم عليك كحق أخيك عليك...

ولكن بنت العم هي وحدها الضحية في هذا الجمع المحمود ففي بعض الأقطار العربية يكون من حق ابن العمّ أن يتزوج ابنة عمه رغم أنفها ورغم أنف أهلها مهما كان التفاوت بينهما واسعاً في الثقافة والمركز الاجتماعي والمنصب الوظيفي.. فإن رفضت ابنة العم الزواج بابن عمها هذا أو رفض أبوها أو إخوالها فإنه يستعمل حقه العشائري في والنهورة) أي أنه ينهى الآخرين عن الزواج كها، وعلى الآخرين أن يمثلوا لهذا النهورة وإلاّ تعرضوا للقتل. أما إذا وافقت ابنة العم على الزواج من ابن عمها فإلها لن تلقى من الرعاية الكريمة عند زوجها ما تلقاه، الزوجة الغريبة، وكأن قدر ابنة العم

أن تكون زوجة لابن عم لا يرى أن لها فضلاً في القبول به زوجاً وإنما هو حق توديه، وواجب تقوم به. يضاف إلى هذا أن الزواج من ابنة العم ليس محيداً شرعاً لقوله "اغتربوا لا تضووا" فإن الزواج بالأقارب يعرَّض الذرية للضعف، وقد ثبت هذا طبياً الآن.. وعلى الرغم من الظلم الذي يقع على بنات العم فإن بيت العم يبقى واحة أمن، واستراحة أمان، وسنداً عند الحاجة وملاذاً عند الشدائد لذا قال تعالى ﴿ وَإِذْ قَالَ إِيْرِهِمِهُ لِأَبِيهِ ءَاذَرَ ﴾ وآذر كان عمه وليس أباه فسماه القرآن الكرم أباً.

\* \* \*

#### " أخاشا "

قال تعالى: ﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَثًا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينِ ﴾ سورة النحل. وقال ﴿ وَكُمْ أَهْلَكْمَنَا قَبَلُهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أُحْسَنُ أَثْنَا وَرِثَيَّا ﴾ سورة مريم. والأثاث هو الجديد الفخم من فرش البيت وما يتخد للوجاهة أمام الناس لشدة جاله، وارتفاع ثمنه، وحسن تنسيقه، وبديع صنعه. ويقابله "الخُرْثيّ) وهو الفرش القديم البالي كما قال الشاعر:

تقادم العهد من أمّ الوليد لنا 💎 دهراً وصار أثاث البيت خرثياً

إِذَا فَالأَنْاتُ مَا كَانَ مَنظِره جَمِيلاً وانبقاً. لذا قال تعالى ﴿ أَحَسَنُ أَثَنتًا وَرِمْها ﴾ أي منظراً وشارة ويقال: إنه لحسن الرئي، أي المنظر الحسن، فكل ثوب ذو قطعة فرش تتميز بالحسن وجمال المنظر فهو من "الرئي" والقرآن الكريم يفرق أيضاً بين الأثاث على نحو ما تقدم وبين المناع. فالمناع أدوات البيت المختلفة التي لا تعرض للوجاهة، وإنما تقني للاستمتاع بما أو الانتفاع بوظيفتها. وفي كل هذه الأحوال والأشياء يشير القرآن الكريم إلى الناحية الجمالية في أثاث البيوت وإن كان بسيطاً أو رخيص الثمن، فالجمال سمت الإنسان المتحضر، ومن جمال النفس أن تحس بالجمال، ورحم الله الشاعر الذي قال:

والذي نفسه بغير جمال لإ يرى في الحياة شيئاً جميلا

أما من كانت نفسه مترعة بالجمال ذوقًا وبسلوكًا وكلامًا فإنه يعرف للحمال قدره، ويقوّم له قيمته، ويتبعه في مظانه المشروعة وصدق رسول الله ﷺ حين قال: "إن الله جميل يحب الجمال". وجال أثاث البيت وأناقته يدلان على ذوق الزوج الذي الحتار واشترى، وعلى ذوق الزوجة التي رتبت ونظمت ووضعت كل قطعة أثاث إلى جانب القطعة المناسبة لها بمعايير الجمال.. وصحيح أن الإسلام لا يحبذ أن تكون البيوت شاهقة ومشيدة، ولا يجب أن يكون الأثاث مكلفاً وباهظ الثمن، ولكن الرشاقة في الاختيار، والأناقة في التربيب لا تختص بالأثاث الفاخر فقط، بل إن الزوجة اللواقة يمكن أن تجعل من الأثاث البسيط حديقة ألوان زاهية وهذا من جمال المرأة الذي يسر بالرحل كما جاء في الحديث: "وإذا نظر إليها سوته"، ومن سرور الرحل أن يجد زوجته بالرتابة المملة، وتدخل بحما إعداداً حسناً، وترتيب غرف النوم ترتيا مربحاً، تخرج بحما عن الرتابة المملة، وتدخل بحما المبت في بيت أبيها وهد من واحبات الأم تجاه ابنتها، لأن الرحل يكبر المرأة التي تأتيه من بيت أهلها وقد العمل. وفيا من التربية الذوقية والجمالية في الكلام والطعام والسلام وحسن ترتيب العمل.. فعلى الأمهات أن ينتهن إلى ضرورة تعليم البنات جمال السلوك وحسن التصرف ورشاقة الترتيب وأناقة الاحتيار، وأجر الأمهات على الله.

\* \* \*

### " فعظوهن "

كل ابن آدم خطاء.. والخطأ غير الذنب. فالأول يرتكب خطأ ضمن أداء شيء صحيح.. مثل طالب العلم الذي أدى عملاً حيداً واستعد للاختبار ولكنه أخطأ في جزئية من هذا الاختبار.

ولو انتقلنا إلى العلاقة بين الرجل والمرأة لوجدنا أن كلاً منهما يؤدي عملاً جيدًا..
هو يحاول أن يسعدها، وهي تحاول أن تسعده ولكن قد يخطئ أي منهما خلال الحياة
اليومية. وإذا كان الحق تبارك وتعالى جعل المرأة مساوية للرجل في كل شيء، ولو لم
تعجبه صفاقها.. ما اختارها زوجة له وكذلك الحال حيث رضيت به. يترتب على هذه
المساواة أنه عند حدوث أي خطأ أو خلل في العلاقة بفعل المرأة.. فلا ينبغي أن تلجأ
للضرب أو تشهر سلاح الطلاق. ﴿ وَاللَّتِي كَنَافُونَ نُشُورَهُمُ إِنَّ فَعِظُوهُ مِنْ اللَّهِ عَلَمُهُ وَهُمُ إِنَّ فَعِظُوهُ مِنْ 
وَالْمَجْرُوهُمُ فِي ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ ابدأ بالموعظة التي بينها الحق تبارك وتعالى في آية أعرى

﴿ آَدَعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْخِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَّنَةِ ۖ وَجَندِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ .

والموعظة الحسنة هي التي لا غضب فيها ولا تعنيف ولا توبيخ وفرق كبير بين الموعظة والزجر حيث تتسم الموعظة بالرفق واللين ولا ينسى الرجل حين يعظ زوجته أنما لا تزال حبيته وأم أولاده. ورفيقة دربه بل عليه أن يذكرها بأن تسبهها للخطأ لا يعني إهانتها أو التقليل من شأنما، وحبذا لو بدأ موعظته بقوله "يا حبيتي.. لم نفعلين كما وكذا؟".

• وإن لم تنفع الموعظة.. وكررت الزوجة أخطاءها فليلجأ الزوج إلى الهجر، ولا يكون الهجر بمغادرة البيت أو ترك الفراش.. بل أن يبدي لها أنه غاضب منها، فإذا بلغ السوء سوءًا ولم تجد الطريقتان الأوليان.. فليضربها بالسواك أو القلم على كتفها.. ولكي لا يطول الهجر.. حدد الشرع للإيلاء أربعة أشهر ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن فِسَآبِهِمَ تَرَبُّصُ أُونَعَةٍ أَمْثَهُم ﴾ ولو زاد فنها حق طلب الطلاق.

\* \* \*

#### " أختك "

قال تعالى لموسى: ﴿ وَٱلْقَيْتُ عَلَىٰ كَمَّةً مِنِى وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْقَ ، إِذْ تَمْشِيَ وَسُكُلُهُ ﴿ وَهَكُذَا أَظْهِر الله نعمته على موسى عن طريق أخته الني جعلها الله أداة التنفيذ لمجبة الله لموسى ولصناعته على عبن الله... وهكذا الستمرت أحت موسى - واسمها مربم - قتل الأداة الربائية خفظ أخيها موسى ورعايته فذهبت إلى قصر فرعون تتسقط أخباه خفية وسط غابة من الكراهية لبني إسرائيل من فرعون وقومه، ولكنها الأحت الحبيبة التي تفدى أخاها بحياة ادائماً؛ إسرائيل من فرعون وقومه، ولكنها الأحوات المحبيبة التي تفدى أخاها بحياة الله وعلما منامرة ومخاطرة، وهذا ما تعمله الأحوات الإخوافين كلما احتاج الأمر إلى ذلك وعلدما أراد الله لموسى أن يعود إلى أنه حيث حرم عليه المراضع فلم يقبل ثدي مرضعة، وأو الله على الهلاك جوعاً وعلا صراحه بهيز حبات القصر، خرجت أخته مربم من وأوشك على الهلاك جوعاً وعلا صراحه بهيز حبات القصر، خرجت أخته مربم من مكمنها فقالت بحراة وثقة: ﴿ هَلَ أَذُلُكُمْ عَلَى أَهُلِ بَسِّتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَصُمْ لَهُو مَلْهُ وَصُحْبَة بالأ موسحية بالا منه ومضحية بالا منه على المذكر حدوء ولكن أحداً لا يذكرها هي بل يذكر الوالدين فقط عند المنة عمره، ومنفضلة بلا حدود، ولكن أحداً لا يذكرها هي بل يذكر الوالدين فقط عند المنة عنه مربح من أحداً لالله ومناه عنه المؤلف المدا أحداً لا يذكرها هي بل يذكر الوالدين فقط عند المنة

على الأولاد ﴿ وَوَصَّينًا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ .... ﴾ ولكن تعالوا بنا نسأل الأم .. من التي أعانتك على رعاية الطفل، وسهرت معك من أجله، وحملته على كتفيها بعد أن حملته أنت في بطنك؟ ومن التي نابت عنك في تنظيفه إذا انسخ، وإطعامه إذا جاع، وإسكاته إذا بكي.. من الذي كان يفعل كل ذلك أيتها الأم؟ فستقول لك بابتسامة الرضا والعوفان: أخته.. نعم أحته هي التي كانت تفعل كل ذلك.. هذه الأحت التي كلما أصاها الضيم أو مسها الكرب، أو حزبما أمر استغاثت بعفوية وتلقائية قائلة: يا أخوي.. ونعم الأخ هو في كثير من الأحيان، فهو حامي حماها، وخال أولاها، ومعقد برجائها، ولكنه في بعض الأحيان القليلة بئس الأخ هو وذلك حين ستولي على حقها أو بتأثير من زوجه التي تنصبها عداء لا مور له.. وصدق رسول الله على أن كان له ولاث أخوات فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة". تحياتي لكل أخ يتشرف باخته وينتخي ها حين يعزم فيقول "أنا أخو فلائة" وصدق الله حين حاء الهناف في المتحرة والله عرب حاء الهناف في القرآن: ﴿ يَتَأَخْتُ هَدُوُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ أَمْراً سَوْءٍ ﴾.

\* \* \*

## " بنين وحفدة "

قال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَجِكُم بَيْنِ وَحَفَدَةً وَرَوْقَكُم مِنَ ٱلطّبِبَتِ﴾ 
إن من حق الطفل أن ترعاه أمه بنفسها، وتسهر عليه بحناها، وترضعه مع لبنها العذب 
رائحتها الزكية، وتمرر على رأسه يدهما الملائكية، فلا تتركه لحادم مأجور، أو مربية 
مستاجرة، لأن مهمة الأم المقدسة هي التعامل الرفيق مع هذا الطفل الرقيق، وسط 
إخوانه وأخواته من كل الأعمار، يلعب مع هذا ويتعلم من ذاك، ويتمرن بينهم على ما 
يحسنونه، ويوجهونه إلى ما ينبغي أن يكون. والطفل في هذه السن يستفيد من كل ما 
كنانوا بنين أم حفدة. وهذا أمر بختص بالإنسان وحده من دون سائر المخلوفات الحية. 
لأن طفولة الإنسان أطول من طفولة غيره فهي تمتد خمسة عشر عاماً تقريبًا وهي التي 
يخرج بعدها من الطفولة إلى المرحلة التي بعدها لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْقَالُ 
مِنكُمُ ٱلْحُلُمَة فَلِيَسْتَعَلِيْكُوا ﴾ فهو طفل إلى أن يبلغ الحلم. وذلك في الخامسة عشر عاماً تقريبًا وهي التي 
مِنكُمُ ٱلْحُلُمَة فَلِيَسَتَعَلِيْكُوا ﴾ فهو طفل إلى أن يبلغ الحلم. وذلك في الخامسة عشرة

من عمره أو قبلها بقليل. وذلك لأن مهمة الإنسان في الحياة تختلف عن مهمة الأحياء الأخرى، ومهمته تتفرع على خلافته للأرض، وقد طلب الله منه أن يعمرها ﴿ إِنَّى جَاعِلٌ فِي الْمُرْضِ وَلَمْتَعَمَّرُكُمْ فِيهَا ﴾ فلزم أن تكون طفولته تتناسب مع مهمته لبرضع من والديه وإخوانه وأخوانه وأعامله وأخوانه وأخوانه وأخوانه وأخوانه وأخوانه وأخوانه أن تكل المهمة. وأخوانه كل ما يحتاجه من ثوابت القيم والقواعد والسلوك، مما يعينه على تلك المهمة. وهذا كله يحتاج أما حانية لا تغيب عن عينه، وأباً موجهاً لا يتخلف عن تعليمه، وحينئذ نقف قليلاً أمام طفل تركته أمه لحادمة أو مربية لانشغالها بوظيفتها الرسمية حررها أماً طفلها وحاضنة له، وصائعة لسلوكه، ومقومة لنفسيته.. وفي كل العالم اليوم بدأت الأمهات في العودة إلى المنسزل الذي هجرته تحت تأثير الإغراء المادي للوظيفة، ولا لزوجها السكن، ولا لطفلها الأمان والإحسان..

فما لم تكن الأم بحاجة فعلية لهذا العمل، وما لم يكن المجتمع في مرحلة خاصة يقتضي مشاركة كل الأيدي وحشد كل الجهود؛ فإن المرأة أعظم قدراً وأشد قيمة من أن تُضيَّع عمرها وراء مكتب لا تنجز من ورائه سيئاً ذا بال، في الوقت الذي قمل فيه أجمل وأنبل مخلوق في الأرض هو ذلك الطفل الحبيب، أمل الأمس، وسعادة اليوم، ورجل الغد ﴿ وَبِٱلْوَالِدِينِ إِحْسَانًا ﴾ لا من أجل بحرد الإنجاب، ولكن من أجل ما وراء ذلك من عناء وسهر وعذاب... فالعمل العام حق من حقوق المرأة.. هذا صحيح ولكن الأصّح أن الطفل مقدم في مقايس التكامل والنفاضل. وفي كل المقايس الأخرى من حيث أنه أحبُّ إلى أمه من نفسها وأهلها والناس أجمعين.. أليس كذلك؟

\* \* \*

# " حتى يطهرن "

فال نعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلَ هُوَ أَذًى فَآعَتُرُلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ۚ وَلَا تَقْرَبُوهُنَ حَتَّىٰ يَطَهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُرَ ۖ مِنْ حَيْثُ أَمرُكُمُ ٱللهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تُحِبُّ ٱلتَّؤْمِينَ وَثُمِثُ ٱلنُّمُتَطَهَرِينَ ﴾ .

المرأة.. هي الجنس الأجمل، والشريك الأنفس، والطرف الأحلى. ولما كانت كذلك فهي مطلوبة جداً، ومطلوب لها كما هو مطلوب منها أن تكون في أبمى زينتها كلما وقعت عليها عين الزوج، وفى أزكى رائحتها كلما اقترب منها أنفه، ﴿ أُوَّمَن يُنَشِّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ ﴾ صدق الله العظيم.. فالمرأة تنشأ في الحلية وتنشأ بما شأن كل شيء لحمته الحسن وسداه الجمال...، ومن أجل هذا أمرنا الله سبحانه أن نبتعد قليلا عن المرأة إذا كانت في حالة حيض ﴿ فَٱعْتَرِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾ لتبقى المرأة على ما هي عليه في عين الزوج من رائحة زُكية وحسد طاهر وحدثُ متطهر، بل إن النهي شمل ما هو أبعد من الجماع حين قال تعالى ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ ﴾ فالمداعبة ونحوها ضمن دائرة الممنوعات منعا على وجه من الوجوه لأن النهى عن الاقتراب أبعد وأشمل من النهي عن الفعل،كقوله تعالى ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ ﴾ فهو أبعد مدى وأشمل من قوله: "لا تأكلوا مال اليتيم" وبذلك تبين لنا مدى ضرورة أن تكون المرأة في دائرة النفاسية دائما كلما طرقها النفاس، وأن ترد حياض النهر كلما داهمها الحيض، لتطهر مادة وتزكو رائحة وتصفو نفساً. ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُرٌ ۖ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ وهنا يبرز في الأذهان مدى أثر الماء في حياة المرأة على وحه الخصوص ﴿ وَيُعَرِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِـ ﴾ وما من زينة أشد ضرورة للمرأة من الماء الدائم في حياتما. زوَّج عامر بن الضَّرب ابنته فلما زُفَّت قال لأمها: مري ابنتك ألا تنـــزل مفازة إلا ومعها ماء وعطر، فإنه للأعلى حلاء وللأسفل نقاء، ولا تكثر مضاجعته أي النوم معه في مكان واحد فإنه إذا مل البدن مل القلب... يريد أن يقول: إن نوم المرأة مع زوجها على سرير واحد دائما وباستمرار يؤدي إلى ملل الرجل من زوجته لأنه قد يراها وهي نائمة على حالة تنافي الجمال والأناقة والمظهر الزاهي فيمل منها حتى يملها قلبه..ونائلة بنت القرافصة من أجمل نساء العرب وأكثرهن فصاحة وبلاغة وفضلا، وقد زُفَّت إلى عثمان بن عفان عَلَيْهُ من السماوة في العراق، فقالت لها أمها: يا بنيتي إنك تقدمين على نساء قريش وهن أقدر منك على الطيب، فلا تُعلبي على خصلتين؛ الماء والكحل، فتطهري حتى يكون ريحك ربح شيء أصابه مطر. فالماء المطهر، والطيب المعطر يؤديان إلى الزواج الناجح المعمر، فيا نساء العالم عليكن بالماء فإن فيه الشفاء من كل داء، وليكن "الدش" اليومي واحبا أبدياً كالأكل والصلاة.

# فلسفة نظام الأسرة في الإسلام

إن للأسرة في الإسلام جانبين أحدهما يتعلق بالجانب القانوني الصرف بالعنى الذي يحدد الحقوق المترتبة على التصرف، ويضع الواجبات القائمة على السؤولية، وهذا الجانب هو مناط، القضاء،

أما الجانب الثاني فهو المتعلق بفلسفة الدين من حيث هدف إلى: أن تكون الأسرة رحمة في العاملة، ومودة في السلوك، وسكنا في الحياة، وحقلاً خصباً في المجتمع.

والأسرة في الإسلام لا تقوم على الجانب القانوني إلا في ساحات القضاء وحدها، وفيما عدا ذلك فيهي صورة ضاملة للإنسانية، ومفهوم عميرة الجديور في الفكر، لا ينفد الحق فيها على مصدره للمزو، ولا يتوقف الواجب منها عند حدد المسؤول، وإنما يتعدى هذا وذلك إلى الأفاق الرحبة التي رسمها الإسلام دينا وسلوكا، وإلى الأبعاد الواسعة التي سطرها الإسلام فلسفة وفكراً، فما لا يكون حمّاً للعبد يكون حمّاً لله، وما لا يوجبه القانون توجبه المروءة، وما لا يتشعبه القضاء تقتضيه المؤدة والرحمة.

والرحمة في الإسلام صفة السلم في كل حين، وميزة المراة في كل حال، وهي بعد ذلك غريزة ملازمة كالفدة التي إفرازها: حسن العاشرة، ولين القول، وإخلاص النصيحة، وهي مرحلة تتمثل في كل معاملة بين اثنين.

فإن دينا يتحدث عن الرحمة في معاملة الخادم، فيقول: ،إخوانكم خولكم، ويحث على الرحمة في معاملة الجار، فيقرز: ،إن امراة كانت كثيرة المسلاة ولكنها تؤذي جيرافها إنها في النار، وينبه إلى ضرورة الرحمة في معاملة الحيوان، فيخبر: ،إن امراة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خساش الأرض، ،إن دينا كهذا حري باليتم العلاقات الاسرية فيه على هذا الأساس الإنساني المتحشر فجعل الرحمة صفة لازمة للزوجين مناً. لأثنها قاعدة البيت السعيد، ويدونها لا تكون التكلفا وشدورة.

لناشر

